

# (٦) فهرس الموضوعات

| رضوع رقم الصفحة |                                                      |          |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|--|--|
| ٥               | مقدمة المحقق                                         | _        |  |  |
| ٦               | عمل المحقق                                           |          |  |  |
| ٧               | دراسة عن حياة المؤلف وآثاره                          | _        |  |  |
| 14              | علم العربية والتفسير                                 |          |  |  |
| ۱۸              | المؤلفات في معاني القرآن اللغوية والنحوية والإعرابية |          |  |  |
| *1              | اية الكتاب:                                          | يد       |  |  |
| 22              |                                                      | <u> </u> |  |  |
| 40              | سورة آل عمران                                        |          |  |  |
| ٤٠              | سورة النساء                                          | _        |  |  |
| ٤٣              | . سورة المائدة                                       | _        |  |  |
| ٤٧              | . سورة الأنعام                                       | _        |  |  |
| ٤٩              | . سورة الأعراف                                       |          |  |  |
| ٥١              | . سورة الأنفال                                       | _        |  |  |
| ٥٣              | . سورة التوبة                                        | _        |  |  |
| 00              | . سورة يونس                                          | _        |  |  |
| ٥٦              | . سورة هود                                           |          |  |  |
| ٥٨              | . سورة يوسف                                          | _        |  |  |
| 7.7             | . سورة الر <i>عد</i>                                 | _        |  |  |
| 7 £             | . سورة إبراهيم                                       | _        |  |  |

| الموضوع رقم الصفحة |  |                      |  |  |
|--------------------|--|----------------------|--|--|
| 77                 |  | _ سورة الحجر         |  |  |
| ٨٢                 |  | _ سورة النحل         |  |  |
| ٧٠                 |  | _ سورة الإسراء .     |  |  |
| ٧٤                 |  | _ سورة الكهف .       |  |  |
| ٧٥                 |  | _ سورة مريم          |  |  |
| ٧٨                 |  | _ <del>سورة طه</del> |  |  |
| ٨٢                 |  | ــ سورة الأنبياء     |  |  |
| ۸۳                 |  | _ سورة الحج          |  |  |
| ٨٥                 |  | _ سورة النور         |  |  |
| ۲۸                 |  | ــ سورة الفرقان      |  |  |
| ۸٧                 |  | _ سورة الشعراء .     |  |  |
| ۸۸                 |  | _ سورة القصص .       |  |  |
| ۸٩                 |  | _ سورة العنكبوت      |  |  |
| ٩.                 |  | ــ سورة الروم        |  |  |
| 44                 |  | _ سورة السجدة .      |  |  |
| 94                 |  | _ سورة سبأ           |  |  |
| 9.8                |  | سورة يس              |  |  |
| 90                 |  | _ سورة الصافات       |  |  |
| 97                 |  |                      |  |  |
| 91                 |  | _ سورة الزمر         |  |  |
| ١                  |  | _ سورة غافر          |  |  |
| 1.1                |  |                      |  |  |
| 1 • ٢              |  | _ سورة الشورى        |  |  |
| 1.4                |  | ــ سورة ق            |  |  |
| 1 . £              |  | _ سورة النجم         |  |  |

| لصفحة | رقم ا                                   | الموضوع           |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1.7   |                                         | _ سورة القمر      |
| 1 • ٨ |                                         | _ سورة الرحمن     |
| 11.   |                                         | _ سورة الواقعة    |
| 111   |                                         | _ سورة الحديد     |
| 114   |                                         | ـــ سورة المجادلة |
| 118   |                                         | _ سورة القلم      |
| 110   |                                         | _ سورة الحاقة     |
| 117   |                                         | ـــ سورة المعارج  |
| 117   |                                         | _ سورة نــوح      |
| 114   |                                         | _ سورة الجن       |
| 119   |                                         | _ سورة المدثر     |
| 177   |                                         | _ سورة المرسلات   |
| 1 77  |                                         | سورة عــم         |
| 170   |                                         | _ سورة النازعات   |
| 177   |                                         | ب سورة عبس        |
| 177   |                                         | _ سورة الانشقاق   |
| 1 44  |                                         | _ سورة الضحيٰ     |
| 149   |                                         | _ سورة التين      |
| 14.   |                                         | ــ سورة العلق     |
| 141   |                                         | _ سورة العاديات   |
| 144   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | _ سورة القارعة    |
| 144   |                                         | _ سورة الفيل      |
| 148   |                                         | ــ سورة الكافرون  |
| 140   |                                         | _ سورة الإخلاص    |



# المواقع في المانية المواقع الم

لِشَيَخ القُنَّاء بِسَمَقَنَد أَبِي النَّصَ ثُن أَحْمَدِ بَرْمِحُنَمَّ كِبْرِ أَحْمَدُ السَّيِّمُ قَنْدِيّ

المعَرُّفِ بالْحَدَّادي وَالمَّتوفَّىٰ بِعَدَالأربِعَانَة



تحقیں صفور(ہیرناہ ورا وودی

ولراهتلى

## الطبّعكة الأولى ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م

جئقوق الطبع مجنفوظة

يشق - حلبوني -ص.ب: ٤٥٢٣ - هاتف: ٢٢٩١٧٧

بيروت ـ ص . ب : ١٥٥١/١٥١



#### مقدمة المحقق

# إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيدُ مِ

الحمد للَّه ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم، على المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتدى به إلى يوم الدِّين.

#### وبعد:

فإنَّ القرآن الكريم أصل العلوم، ومنبع الفهوم، وما سواه من العلوم فهو خَدمٌ له، وتابعٌ إليه، ففيه العقائد والتواريخ، واللغة والإعراب والتشريع والأصول، والقراءات والإشارات إلى غير ذلك، لذا وجَهنا دفَّة مركبنا إلى علوم كتاب الله، لعلَّنا ندخل في قوله ﷺ: «خَيرُكم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمه».

وهذا هو الكتاب الثالث الذي نقدّمه للقُرَّاء ضمن سلسلة علوم القرآن والتفسير:

فالأوّل: هو كتاب «المدخل لعلم تفسير كتاب اللّه تعالىٰ» للحدّادي نفسه.

والثاني: هو كتاب «وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري.

ونسأل الله أن نصدر كتباً أخرى نُزيّن بها المكتبة الإسلامية ونُتحفها بنوادر المخطوطات من التراث الإسلامي الزاخر.

وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.

## عملنا في التحقيق

قمنا بتحقيق الخطوات التالية:

١ \_ تقديم النص كاملًا.

٢ \_ ضبط الآيات القرآنية وبيان سورها ورقمها.

٣ \_ نسبة كل قراءة من القراءات إلى قائلها، وتبيين الصحيحة من الشاذة.

٤ ـ تبيين الأمثال الواردة وبيان محلها في كتب اللغة.

٥ \_ ضبط الشواهد الشعرية، وبيان قائليها، وذكر محلها في كتب اللغة، أو ديوان قائلها، وحيثما وجدناها في الديوان اكتفينا به وَمن لم نجد ديوانه أو لم نجده في ديوانه ذكرنا محال وجوده في كتب اللغة.

ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب.

٧ ـ مقدمة تشمل على حياة المؤلف وشيوخه وتلامذته وكتبه، وأهمية العربية في التفسير، وبيان الكتب المؤلفة في معانى القرآن من الناحية اللغوية والإعرابية وما يتعلق بذلك.

٨ = عمل الفهارس المختلفة للكتاب.

وفي الختام نسأل الله أن يتقبل منا عملنا، ويجزينا عليه خير الجزاء وينفع بهذا الكتاب كل من قرأه أو نظر فيه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صفوان داوودي

المدينة المنورة ١٤٠٨م

## دراسة عن المؤلف وآثاره

#### \* اسمه ونسبته:

هو الإمام العالم العلامة الزاهد الورع شيخ الإقراء بسمرقند أبو النصر أحمد بن محمد بن أحمد الحدادي، السمرقندي. والحدادي: نسبة إلى عمل الحديد، أو إلى قرية: اسمها حدادة.

وذكر ياقوت في معجم البلدان أنَّ الحدَّادة ــ بالفتح والتشديد ــ قريةً كبيرة بين دامغان وبسطام من أرض قومس على جادة الريّ. أي: هي الآن تابعة لإيران.

### \* شيوخه وأساتذته:

تلقىٰ المؤلف العلم على جمع كثير من المشايخ والعلماء، وذلك شأن العلماء المبرّزين إذ لا يكتمل للشخص علمه ومعرفته إذا اقتصر على شيخ واحد.

## ففي علوم القرآن والتفسير والقراءات قرأ على:

١ ـ أبي يحيى محمد بن سليمان الخياط: وكان شيخاً مُقرئاً مُتصدِّراً بسمرقند، قرأ على أبي الفضل بن أبي غسان، وقرأ عليه مؤلفنا ختمات كثيرة، ولازمه بستحرقند نحو عشرين سنة، فكان جُل انتفاعه به.

<sup>(</sup>١)راجع ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري ١٠٥/١، ومقدمة كتاب والمدخل لعلم تفسير كتاب الله،، ص١٧ ـ ٢٠ .

٢ ــ أبي القاسم الفسطاطي: محمد بن محمد، كان شيخاً مُقرثاً
 بسمرقند، وكان في حدود السبعين وثلثمائة.

قال ابن الجزري: لا أعرف على مَنْ قرأ، وقرأ عليه أحمد بن محمد بن أحمد الحدادي بسمرقند.

٣ \_ أبي سعيد السختياني: جعفر بن محمد، شيخ مقرىء بسمرقند.

قال ابن الجزري: ذكر أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الحدادي، أنه قرأ عليه بعد الستين وثلاثمائة.

٤ ـ أبي القاسم الضرير: هبة الله بن سلامة البغدادي، المفسر صاحب «الناسخ والمنسوخ».

أخذ القراءة عرضاً عن زيد بن أبي بلال، وأخذ القراءة عنه عرضاً الحسن بن على العطار، وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري.

كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن، له حلقة بجامع المنصور، يقال: إنه روى خمسة وتسعين تفسيراً. توفي ببغداد سنة ٤١٠هـ.

أبي بكر بن مهران: أحمد بن الحسين الأصبهاني النيسابوري،
 مؤلف كتاب «الغاية في العشر» و «مذهب حمزة في الوقف» و «طبقات القراء»، كان ضابطاً محققاً ثقة صالحاً مجاب الدعوة.

قرأ على أبي بكر النقاش، ومحمد بن الحسن بن مقسم، وجمع كثير. وعنه مهدي بن طرارة شيخ الهذلي، وعلي بن أحمد البستي شيخ الواحدي، توفى سنة ٣٨١هـ.

٦ أبي حفص الكتاني: عمر بن إبراهيم الكتاني البغدادي، مقرىء محدّث ثقة، عرض على ابن مجاهد ومحمد بن جعفر الحربي، وسمع الحروف من إبراهيم بن عرفة نفطويه، وقرأ على الأشناني ومحمد بن الحسن

النقاش، وقرأ عليه عيسى بن سعيد الأندلسي، وأحمد بن محمد بن إسحق المقرىء وغيرهما.

كان يُقرىء بمسجده ببغداد، توفى سنة ٣٩٠هـ.

٧ – أبي بكر الشذائي: أحمد بن نصر بن منصور، إمام مشهور، قرأ على عمر بن محمد الكاغدي، وأبن مجاهد وابن الأخرم، وقرأ عليه أبو الفضل الخزاعي، والحسن بن علي الشاموخي، وعلي بن الحسين الكازروني، توفي بالبصرة سنة ٣٧٣ه.

٨ \_ الخزّاز: محمد بن العباس الخزاز البغدادي، شيخ مقرىء.

قال ابن الجزري: ذكر أحمد بن محمد بن أحمد الحدادي، أنه قرأ عليه في حدود السبعين وثلاثمائة ببغداد.

٩ ــ النخاس: عبد الله بن الحسن بن سليمان، أبي القاسم البغدادي، أخذ القراءة عرضاً على محمد بن هارون التمار، صاحب رويس، وروىٰ عنه القراءة عرضاً محمد بن الحسن الكازريني، وأبو العلاء محمد بن على الواسطي، وأبو الحسن بن العلاف.

قال الحافظ ابن الفرات: ما رأيت في الشيوخ مثله، توفي سنة ٣٦٨هـ.

١٠ على بن عقبة: شيخ روى القراءة عن يموت بن المزرع،
 وروى عنه أبو نصر الحدادي.

## وفي علوم الحديث قرأ على:

11 \_ أحمد بن علي بن منجويه: أبي بكر الأصبهاني، ذكره المؤلف في «المدخل»، ص ٦٠٠.

۱۲ ـ أبي سعاد عبد الرحمن بن محمد: نقل عنه المؤلف في كتابه «المدخل لعلم تفسير كتاب اللَّه» الحديـــث(١).

## وفي علوم النحو والعربية قرأ على:

۱۳ – أبي سعيد السيرافي: الحسن بن عبد الله، كان أعلم الناس بنحو البصريين، قرأ القرآن على ابن مجاهد، واللغة على ابن دريد، والنحو على أبي بكر ابن السرَّاج، وكان الناس يشتغلون عليه بعدّة فنون: القرآن الكريم والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكلام.

كان عفيفاً حسن الأخلاق، وتمذهب بمذهب أبسي حنيفة. أخذ عنه ابنه والمؤلف. توفى سنة ٣٦٨ه.

١٤ ـ أبي الحسن منصور بن الحسن الأهوازي: روى عنه المؤلف أنواع العطف(٢).

ومن شيوخه أيضاً:

10 \_ أبو الحسن علي بن إبراهيم العطار البلخي.

١٦ ــ أبو عمرو الأزدي.

وغيرهم .

\_ وقد ذكر المؤلف في كتاب «الغنية في القراءات» أسماء شيوخه ثم قال:

وإنما أتيت بذكر هؤلاء المشايخ افتخاراً بذكرهم، وترغيباً في الدعاء لهم، وإعلاماً لمَنْ أراد أن يقتدي بهم فيعلم أنني ما أخذتها من وجهٍ أو طريقٍ

<sup>(</sup>١) راجع المدخل لعلم تفسير كتاب اللَّه للحدادي، ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) راجع المدخل للحدادي، ص ٩٩.

واحدٍ؛ لأنه رُوي عن غير واحدٍ من الأئمة أنَّ من أخذ القراءة أو الرواية من طريق واحدٍ فلم يشَمَّ رائحتها.

#### \* تلامـــذته:

لم تذكر المصادر المتوفرة شيئاً عن تلامذته، والذي نعرفه أنَّ الذي أخذ عنه ابنه الأكبر نصر، قرأ القراءات على والده، وعنه أخذ الهذلي أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الأستاذ الكبير الرحال، صاحب كتاب «الكامل في القراءات». وكذا ابنه الأصغر محمد نعمة اللَّه، وله ألَّف كتاب «المدخل» كما ذكر في مقدمة الكتاب ذلك.

هذا ما ذكر من تلامذته، وقد يكون أخذ عنه خلق كثير، فلم يشتهر منهم أحدٌ فلذا لم يذكروا، أو يكونون مذكورين في كتب التراجم التي لم تصلنا بعد.

#### \* مؤلفاته:

للمؤلف حسب علمنا ثلاث مؤلفات:

۱ ــ «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالىٰ» وقد طبع بتحقيقنا في مجلد كبير.

٢ - كتابه هذا «الموضح في علم التفسير».

۳ \_ كتاب «الغنية في القراءات».

ولم نعثر عليه، وهــو ذو قيمة كما أشار لذلك ابن الجزري.

#### \* وفاته:

لم تذكر المصادر سنة وفاته، لكن ذكر ابن الجزري في غاية النهاية أنه توفى بعد الأربعمائة.

وعمره غالباً يقارب الستين أو يزيد، لأنه قرأ بسمرقند عام ثلثمائة وستين على السختياني، وإذا فرضنا أن عمره (١٥) سنة، فحتى عام ٤٠٠ه يكون عمره (٥٥) سنة. لكن عاش بعدها سنوات قليلة مما يؤكد ذلك، والغالب أنه في حدود ٤٢٠ه.

ورحم اللَّه المؤلف وأثابه، وأكرم مثواه ونزله.

\* \* \*

# علم العربية والتفسير

يعتبر علم العربية العمود الفقري الذي يقوم عليه علم التفسير، وذلك لأنَّ اللَّه تعالىٰ يقول:

﴿بِلسَانٍ عربيّ مُبين﴾(١).

و ﴿إِنَّا جِعَلْنَاهُ قُرآنَاً عَرِبِياً لِعَلَّكُم تَعْقُلُونَ﴾(٢).

ولهذا بذل العلماء القدامي جهودهم في معرفة معاني كلام العرب، وأساليب مخاطباتهم، وطرق محاوراتهم، وحفظ أشعارهم وقصائدهم.

وقد حثَّ الصحابة على فعل هذا واستحسنوه لأنَّ القرآن دعا إليه، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أنه قام على المنبر فقال: (يا أيّها الناس، ما تقولون في قوله اللَّه عزَّ وجلَّ:

# ﴿ أُو يَأْخَذُهُم عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ﴾ (٣) ؟

فسكت الناس، فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوّف: التنقص، فقال عمر: أتعرف العربُ ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي:

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: آية ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: آية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النخل : آية ٤٧.

تَحْوُّفَ الرَّحِلُ منها تامكاً قرِداً كما تَخوُّف عودَ النَّبعةِ السَّفَنُ

فقال عمر: يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعرِ الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم)(١).

وقال عبد الله بن عباس: (الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه)(٢).

وعنه أيضاً قال: (إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فإنَّ الشعر ديوان العرب).

وأخرج أبو عبيد في فضائله، عن ابن عباس أنه كان يُسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر (٣). والذي يُبين ذلك مسائل نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس عن حروف من القرآن ومعانيه وطلبه بيان ذلك من كلام العرب وأشعارهم، فكان ابن عباس يجيبه عن مسائله ويأتي على كل حرف غريب بيتاً من أشعار العرب يُوضحه، مما يدل على سعة معرفة ابن عباس وحفظه لأشعار الجاهلية.

وكذلك روي عن عائشة، رضي اللَّه عنها، أنها كانت تحفظ كثيراً من أشعار الجاهلية، وأنها روت اثني عشر ألف بيتاً للبيد، رضي اللَّه عنه، وفي ذلك يقول العلَّامة أحمد البدوي الشنقيطي في عمود النسب:

منهم لبيسد بن ربيعة الأبي فازَ بصحبة وحُسنِ أدبِ روتْ له من الألوفِ اثنا عشر عائشة وكلُّ شعره دُرَرْ(1)

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي ١١٠/١٠، ووضح البرهان عند الآية ٤٧ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) راجع الإتقان في علوم القرآن ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) راجع الإتقان ١٥٧/١.

 <sup>(</sup>٤) راجع «عمود النسب» - منظومة في أنساب العرب - للشنقيطي.

وكذا روي عنها أنها نظرت إلى النبي على فتبسمت، فقال لها: «ممّ تبسمت يا عائشة؟» فقالت: تأملت وجهك، ولو كان أبو كبير الهذلي رآك ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: «وما قال؟» فأنشدت:

وإذا نظرتَ إلىٰ أسرَّةِ وجهِـه برقَتْ كبارقِ العَارضِ المُهلِّلِ (١)

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي الزناد، عن أبيه، قال: (ما تزندق مَنْ تزندق بالمشرق إلا جهلاً بكلام العرب)(٢).

وعن الحسن البصري قال: إنما أهلكتهم العجمة.

وقال الشافعي: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسانَ العرب، وميلهم إلى لسان أرسطا طاليس.

وقال عبد الله بن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يُزين علمه بالعربية (٣).

وقال الزركشي في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن:

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة، فإنَّ القرآن نزل بلسانٍ عربي مبين، وقد ذكره جماعةً، ونصَّ عليه أحمد بن حنبل في مواضع، لكن نقل عنه الفضل ابن زياد وقد سئل عن القرآن تمثَّلَ له رجلً ببيت من الشعر فقال: ما يعجبني.

فقيل: ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم: في جوازِ تفسير القرآن بمقتضىٰ اللغة روايتان عن أحمد.

<sup>(</sup>١) راجع ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري ١/٨٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الفرائد الجديدة للسيوطي ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الفرائد الجديدة ١٧/٢.

وقيل: الكراهة تحمل على مَنْ يصرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ خارجة محتملة، يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها(١).

روىٰ البيهقي في «شعب الإيمان» عن مالك بن أنس قال: لا أوتىٰ برجل غير عالم بلغات العرب يفسَّرُ كتاب اللَّه إلا جعلته نَكَالاً (٢).

وقال ابن الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر، وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك، وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن، وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث.

قال: وليس الأمر كما زعموه من أنّا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال:

# ﴿إِنَّا جعلناهُ قرآناً عربياً﴾

وقسال:

﴿ بِلسَانٍ عربيٌّ مُبِينٍ ﴾ (٣).

ولذا اهتم العلماء بمعرفة الغريب وبيان معانيه حتى بلغوا الغاية في ذلك. فقد ورد أن الرشيد سأل الأصمعي عن شعر لأبي حزام العكلي ففسره، فقال: يا أصمعي، إنَّ الغريب عندك لغير غريب، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين اسماً (٤).

<sup>(</sup>١) راجع البرهان في علوم القرآن للزركشي ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) راجع البرهان ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) راجع الإتقان في علوم القرآن ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) راجع الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس، ص ٢١.

وقال ابن خالويه: جمعتُ للأسد خمسمائة اسم، وللحيّة مائتين.

وقال ابن فارس: (لغة العرب يحتج بها فيما اختلف فيه، إذا كان التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما تستعمله العرب من سننها في حقيقة ومجاز، أو ما أشبه ذلك، فأمّا الذي سبيله سبيل الاستنباط، أو ما فيه لِدَلائِل العقل مجال، فإنّ العرب وغيرهم فيه سواء، لأنّ سائلًا لو سأل عن دلالة من دلائل التوحيد، أو حجة في أصل فقه أو فرعه، لم يكن الاحتجاج فيه بشيء من لغة العرب، إذ كان موضوع ذلك على غير اللغات)(١).



<sup>(</sup>١) راجع الصاحبي، ص ٤٩.

# المؤلفات في معاني القرآن اللغوية والنحوية والإعرابية

لم تهتم أُمَّةٌ بكتابها كما اهتمَّ المسلمون بكتابهم الكريم، وكيف لا وهو كلام ربِّ العالمين، وهو دستور حياتهم، ويُتعبَّدُ بتلاوته، وتفهَّم معانيه لذا كثرت المؤلفات في علوم القرآن والتفسير، وسنذكر منها إن شاء الله جملة صالحة تبيّن ذلك.

فالغالب الذي تبيَّن لنا أنَّ أول من ألف في معاني القرآن هو أبو جعفر الرؤاسي<sup>(۱)</sup>، واسم كتابه «معاني القرآن»، وبقي الكتاب يُقرأ ويروىٰ إلىٰ القرن السابع الهجري. فقد قال القفطي عنه: يُروىٰ إلى اليوم<sup>(۱)</sup>. والرؤاسي أيضاً هو أول من وضع من الكوفيين كتب النحو.

وبعده يونس بن حبيب شيخ سيبويه المتوفى سنة ١٨٣ه، وله كتاب «معاني القرآن»، ثم أُلِّفَ «معاني القرآن» للكسائي، و«معاني القرآن» لثعلب، و «معاني القرآن» لأبي زيد الأنصاري، و «معاني القرآن» للمفضل ابن سلمة، و «معاني القرآن» للفراء، و «معاني القرآن» للزجاج، و «المعاني في القرآن» للنحاس، و «معاني القرآن» لابن كيسان، و «معاني القرآن» لابن كيسان، و «معاني القرآن» لابن حيسان، و «معاني القرآن» لابن كيسان،

<sup>(</sup>١) اسمه محمد بن أبسي سارة، وهو شيخ الكسائي، بقي إلى أن أدرك الرشيد.

<sup>(</sup>٢) راجع إنباه الرواة ٢٠٧/٤.

القرآن» لأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، و «غريب القرآن» لابن دريد، و «غريب القرآن» للرماني، و «غريب القرآن» لأبي عبيد، و «غريب القرآن» لمؤرج السدوسي، و «غريب القرآن» لليزيدي، و «زيادات في معاني القرآن» للمؤرج السدوسي، و «زيادات معاني القرآن للفراء» لأبي الهيثم الرازي، و «توضيح المشكل في القرآن» لسعيد بن محمد الغساني، و «التوسط بين الأخفش وثعلب في تفسير القرآن، واختيار أبي محمد في ذلك» لابن درستويه، و «تفسير الغريب» لبزرج بن محمد العروضي الكوفي، و «استيعاب البيان في معرفة مشكل القرآن» لابن العافية، و «تأويل القرآن» لابن قتيبة، و «مجاز القرآن» للبي عبيدة، و «مجازات القرآن» للشريف الرضي، و «المتشابه في علم القرآن» لأبي البقاء، و «متشابه القرآن» لأبي البقاء،

## الكتاب وموضوعه

عالج الكتاب تفسير الكلمات الغريبة في القرآن، واستشهد على معانيها بالأبيات الشعرية، فهو يبحث في غريب القرآن بشكل مختصر، عالج فيها غالب سور القرآن وليس كلها. وطريقته هذه هي طريقة العلماء القدامي كلهم في معالجة الغريب، حيث يذكرون معنى الكلمة، ويردفونها بشاهد من كلام العرب موضح لذلك. وأحياناً يتطرق المؤلف لمعالجة بعض المسائل النحوية، وأصل الكلمة كما فعل ذلك عند قوله:

﴿ولات حينَ مناصٍ ﴾(١) .

ويذكر بعض القراءات في الآية إلى غير ذلك من الأمور التي يجدها القارىء خلال مطالعته الكتاب.

والكتاب مخطوط في مكتبة شستربتي ضمن مجموع ٍ.

[نهاية المقدِّمة ]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة ص : آية ٣.



لِشَيخ القُ تَاء بسَمَرَقَند أبي النَّصَ رُن أَحمَدِ بَرْ مُحنَمَد بِرَاحْتَ مَلْ السَّمَ قَنْدِيّ المعَوُف بالحَدَادي وَالمَّوفَى بعَدَ الأربَعائة تقهيبًا عَام 35م



# بِشِّلُمِالْنَهِّ الْجَحَالِ الْحَيْنَ الْحَدَّيْنَ ربِّ يسِّرْ وسهِّلْ وتمِّمْ بالخير

## سورة البقرة

﴿ ذَلْكَ الْكِتَابُ ﴾ [٢٠]

ذلك(١): بمعنى هذا. قال القائل:

١ \_ أَقُولُ لَهُ والرُّمحُ يأطرُ متنَّهُ تأمَّلْ خُفافاً إنني أَنا ذلكَا

أي: هذا.

الواحدُ يذكرُ ويراد به الجماعة(٢). قال تعالىٰ:

﴿وَالْمُلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا﴾ (٣)

أي: الملائكة. قال الشاعر:

٢ \_ فقلْنَا: أَسلمُ وا إنَّا أَخوكم فقد بَرثتْ من الإحن الصدورُ

<sup>(</sup>١) أشير بلفظ «ذلك» تنزيلًا لبُعد درجة المشار إليه، وبُعد مكانته وعلق شأنه، منزلة بُعد المكان والمسافة. وقيل: إنما جيء هنا بإشارة البعيد تعظيهاً للمشار إليه.

١ ــ البيت لخفاف بن ندبة، وهو في الدر المصون ٨٤/١، ومجاز القرآن ٢٩/١، وتفسير الطبري ٧٤/١، وتفسير القرطبي ١٣٦/١، وخزانة الأدب ٤٣٨/٥.

 <sup>(</sup>۲) راجع المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى، ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة: آية ١٧.

٢ ــ البيت للعباس بن مرداس الصحابي وهو في الروض الأنف ٢٩٢/٢، والمقتضب
 ٢ ١٧١/، وتأويل مشكل القرآن، ص ٥٨٥، ومجاز القرآن ١٧٩/١.

ولم يقل: إخوانكم.

﴿وعلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ﴾ [٧]

الغشاوة: وهي الغطاء. قال الشاعرُ:

٣ - صحبتُكَ إِذ عيني عليها غشاوة فلمًا انجلَتْ قطَّعتُ نفسي أذيمُها
 ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنًا بِاللَّهِ ﴾ [٨]

وحَدَ الفعل بقوله: ﴿ مَنْ يقولُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَمَا هُمْ بِمؤمنينَ ﴾ ؛ لأنّ «مَنْ » لفظة للواحد، وهو لإبهامه يصلحُ للتثنية والجمع، كقوله تعالى: ﴿ ومنهم مَنْ ينظرُ إِليكَ ﴾ (١) ، وكقوله: ﴿ ومنهم مَنْ يَستمعُونَ ﴾ (٢) أجراه تارةً على اللفظ وتارةً على المعنى . قال الشاعر:

٤ ـ تعمالَ فهإنْ واثقتني لا تخونني نكنْ مثلَ مَنْ يا ذئبُ يَصطحبانِ
 ﴿فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ ﴾ [١٦]

أي: لم يربح تُجَّارهم على التجارة، فهذا من باب المجاز، يقال: ليل نائم، وسوقٌ قائم، قال الشاعر:

البيت للحارث بن خالد المخزومي، انظر أخباره في الأغاني ٩٧/٣. والبيت في مجاز القرآن ١٩٨/١، وتفسير الطبري ١٨٨/١، وتفسير القرطبي ١١٥/١، وتفسير الطبري ١٩١/١، وقضير القرال، ص ٤٥، وديوانه، ص ١٠١. قوله: أذيمها: أدمُها، ويروئ [الومها].

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية ٤٣.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس: آية ٤٢.

البيت للفرزدق في وصف الذئب، وهو من قصيدة له مطلعها:
 وأطلس عسَّال وما كان صاحباً دعـوتُ بناري مـوهناً فـأتاني
 وهو في ديوانه، ص ٦٢٨.

حارث قد فرَّجت عني همّي فنام ليلي وتجلَّىٰ غمّي أي: يُنام فيه، فهذا من باب إضافة الفعل إلىٰ غير فاعله،، ونُقِل الفعل من الفاعل إلىٰ الظرف، كقوله تعالىٰ: ﴿هذا يَومٌ عَسِرٌ ﴾(١) و ﴿يَومٍ عَقِيمٍ ﴾(١).

وحَّد الفعل بقوله: ﴿الذي استوقدَ ناراً فلمَّا أَضاءَتْ ما حولهُ ﴾ (٣)، ثم جمع بقوله: ﴿ذَهبَ اللَّهُ بنورِهم وتَركَهم ﴾ (٣)، لأنَّ «الذي» يصلح للوحدان والجماعة. قال الشاعر:

٦ - وإنّ الذي حانَتْ بفَلْج دماؤهم هم القوم كلُّ القوم يا أمَّ خَالِدِ
 ﴿ أَوْ كَصيِّبِ مِنَ السَّماءِ ﴾ [19]

الصَّيِّب: المطر، أصله من: صَابَ يصوبُ: إذا نزل، قال الشعر:

٧ ـ فلستُ بـإنسيِّ ولكنْ بـمــلأكِ تنزَّلَ من جوِّ السَّمـاءِ يصوبُ
 ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْي أَنْ يضْرِبَ مَثلًا ما بَعُوضةً ﴾ [٢٦]

البیت لرؤیة بن العجاج من قصیدة بمدح بها الحارث بن سلیم من آل عمرو. وهو في دیوانه، ص ۱۶۲، والمدخل للمؤلف ص ۳۲۳.

<sup>(</sup>١) سورة القمر: آية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: آية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ١٧.

٦ البيت للأشهب بن رميلة أو حريث بن مخفض. وهو في الكتاب ٩٦/١، والدر المصون ٦٧/١، ورصف المباني، ص ٣٤١، ومعجم الشعراء، ص ٣٣، وخزانة الأدب ٢/٥/١٠.

البيت لعلقمة بن عبدة من فحول شعراء الجاهلية، وهو من مفضليته التي مطلعها:
 طَحا بكَ قلبُ في الجِسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب
 راجع: المفضليات، ص ٣٩٤. وهذا أصحُ الأقوال في نسبة البيت، وقيل فيه غيرهذا.

«ما» ههنا صلةً وتوكيد، ومعناه: أن يضرب مثلاً ببعوضة. قال الشاعر:

٨ ــ قالت: ألا ليتَما هذا الحمامَ لنا إلىٰ حمامتِنا أو نصفَهُ فقدِ
 ٩ ــ فحسبُوه فألفوه كَما زعمَتْ تِسعاً وتسعينَ لم ينقصْ ولم يزدِ
 ﴿قَالُوا: سُبحانَكَ﴾ [٣٣]

«سبحانك»: تنزيهاً وبراءةً لك عن السوء. «سبحان» مصدرٌ أُقِيمَ مُقامَ الفعل، كالغفرانِ والخسران، ومعناه: ما أَنزهَكَ ربَّنا. قال الشاعر في معنىٰ البراءة:

١٠ أقسولُ لـمًا جساءني فخسرُه سبحانَ من علقمةَ الفاخرِ
 ﴿ولا تَلْبِسُوا الحقَّ بالبَاطلِ وتكتُموا الحقَّ ﴾ [٤٢]

«وتكتموا الحقَّ» أي: لا تكتموا الحقَّ، فنابت «الواو» عن «لا» كقوله تعالى: ﴿ أَلُمْ أَنْهَكُما عن تِلْكُما الشَّجرةِ وأَقلْ لكما ﴾ (١)، أي: وألمْ أقل لكما.

#### قال الشاعر:

١١ ــ إذا لمْ تَصُنْ عِرضاً ولمْ تخشَ خالقاً وتستح مخلوقاً فما شئتَ فاصنع والمستعينُ إلى على الخاشِعينَ ﴿ [8]

٨ و ٩ \_ البيتان للنابغة الذبياني من معلقته. وهما في ديوانه، ص ٣٥، وشرح المعلقات للنحاس ١٦٨/٢.

١٠ البيت للأعشى يهجو علقمة بن علائة. وهو في ديوانه، ص ٩٤، وخزانة الأدب
 ١٨٥/١ وذكر سبب القصيدة.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية ٢٢.

١١ البيت لأبي ذُلف العجلي. وهو في عين الأدب والرياسة، ص ٤٥ بغير نسبة، وبهجة المجالس ١٩٦١، والمدخل لعلم التفسير، ص ٣٣٤، وربيع الأبرار ٣٥٣/٤.

سورة البقرة ٢٧

«وإنها لكبيرةً»، أي: كلاهما، والعربُ تذكرُ شيئين وتكنّي عن أحدهما اكتفاءً به عن ذكر الثاني (١). قال الشاعر:

17 ــ رمــاني بأمـرٍ كنتُ منــه ووالــدي بَريثاً ومن أجل ِ الطويّ رماني وقـــال:

١٣ ـ عَصاني إليها القَلبُ إني الأمرِها مُطيعٌ فما أدري أرشدٌ طِلابُها المعنىٰ: أرشدٌ طلابُها أم غيّ؟

﴿ الذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهم مُلاقُوا ربِّهِمْ ﴾ [٤٦]

الظنُّ هنا: اليقين. قال الشاعر:

18 ـ فقلْتُ لهم: ظنُّوا بالفيّ مُدَجَّج ِ سَراتُهم في الفارسيّ المسرَّدِ يعنى: أيقنوا.

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ﴾ [٦٠]

أي: قال لهم موسى بأمرنا، والقول محذوف مثل قوله تعالى: 
﴿والملائكةُ يدخلونَ عليهم من كلِّ بَابِ سَلامٌ ﴾(٢). وقال الشاعر:

١٥ \_ أَفاطمُ مَهْلًا بعضَ هـ ذا التدلّـل ِ وإنْ كنتِقدأزمعتِ صَرمي فأجملي

<sup>(</sup>١) راجع المدخل للحدادي، ص ٧٧٤.

١٢ البيت للأزرق بن طرفة الباهلي، وقيل لعمرو بن أحمر. وهو من شواهد سيبويه
 ٣٨/١، وشرح الأبيات لابن السيرافي ٢٤٩/١، وديوان ابن أحمر، ص ١٨٧.

١٣ البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو من شواهد النحو المشهورة. راجع ديوان الهذليين
 ١٧١/١، ويروى [دعاني] بدل [عصاني].

١٤ ــ البيت لدريد بن الصمة، وهو في ديوانه، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: آية ٢٤.

١٥ البيت لامرىء القيس، وهو من معلقته، والبيت في ديوانه، ص ١١٣، وشرح
 المعلقات للنحاس ١٤/١.

أي: قلتُ: أَفاطمُ. ﴿وَفُومِها﴾ [71]

قال ابنُ عبَّاس (١): الفوم هو البُرِّ (٢). وقال الكلبيّ (٣) ومقاتل (٤): هو الثوم (٥). قال الشاعر:

١٦ ــ وأنتم عَبيــ للسامُ الأصــ ول ضعــ الفومُ والحــ وقــ لُــ ولا فارضٌ [٦٨]

كبيرةً مسنَّةً، وجمعُه فُرَّضُ. قال:

<sup>(</sup>۱) حبر الأمة وإمام التفسير، صحب النبي نحواً من ثلاثين شهراً وحدَّث عنه بجملة صالحة، وعن عمر وعلي وأبيّ، قرأ عليه مجاهد وابن جبير، دعا له النبي فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل»، توفي سنة ۲۸ه. راجع سبر أعلام النبلاء ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عزَّ وجل: ﴿وفومها﴾؟ قال: الحنطة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا محجن الثقفي وهو يقول:

قمد كُنتُ أحسبني كمَاغنىٰ واحدٍ قدمَ المدينة عن زراعة فـومِ راجع الدر المنثور ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن السائب الكوفي الشيعي، العلامة الأخباري المفسر، أخذ عن أبي صالح وجرير والفرزدق، وعنه ولده وطائفة. كان الثوري يروي عنه ويدلسه، فيقول: حدثنا أبو النضر، قال الذهبي: متروك الحديث، توفي سنة ١٤٦ه. راجع سير النبلاء ٢٤٨/٦.

<sup>(</sup>٤) مقاتل بن سليمان البلخي، كبير المفسرين، قال الذهبي: يروي على ضعفه البينَ عن مجاهد والضحاك وعطاء وابن سيرين، وعنه سعد بن الصلت وعبد الرزاق، مات سنة ماه، قال الذهبي: أجمعوا على تركه. راجع سيرأعلام النبلاء ٢٠٢/٧.

والفاء تبدل من الثاء، قالوا: جدث وجدف، وعاثور وعافور، ومعاثير ومعافير، ولكنه على غير قياس. والعاثور: الشر والمهلكة.

١٦ البيت في تفسير القرطبي ٢٥/١، ونسبه لحسان، وليس في ديوانه \_ طبع دار
 صادر. وفي المخطوطة [أمام] بدل [لئام] وهو تصحيف.

١٧ ـ شيّب أصداغي فرأسي أبيض محامِلُ فيها رجالٌ فُرَضُ
 ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمنُوا لا تَقولُوا: راعِنَا ﴾ [١٠٤]

«راعِنَا»: كلمة تقولها العرب بعضهم لبعض، ولكن بلغة اليهود سباً قبيحاً. قال الشاعر:

١٨ ـ وقالُوا لِجُهَالهم راعنا ولَيًا بألسنتِهم ينطقُونا
 ﴿ بَدِيعُ السَّمُواتِ والْأَرضِ ﴾ [١١٧]

مُبدعهما، فَعيلُ بمعنىٰ مُفْعِلٍ، مثلُ: سميع بمعنىٰ مُسمع (١). قال الشاعر:

١٩ ــ أَمِنْ ريحانة الــداعي السَّميعُ يُؤرِّقُني وأصحابي هُجــوعُ
 ﴿وإذْ جَعلْنَا البَيتَ مَثَابةً للنَّاسِ ﴾ [١٢٥]

المثابة والمثات واحدً. قال الشاعر:

٧٠ ـ جُعِلَ البيتَ مَثاباً لهم ليسَ منهُ الدَّهرَ يقضُونَ الوَطرْ

١٧ البيت لرجل من فُقيم، وهو في اللسان ـ مادة (فَرض)، وبعده: مشلُ البراذينِ إذا تـأرَّضوا أو كالمراضِ غير أنْ لم يمرضوا وروى ابن الأعرابي العجز: [محاملٌ بيضٌ وقومٌ فُرَّضُ] يريد أنهم ثقالٌ كالمحامل. والرجز في الحيوان للجاحظ ١٩٣٨.

١٨ \_ لم أجده.

<sup>(</sup>١) راجع المدخل للحدادي، ص ٢٧٣.

<sup>19</sup> ــ البيت لعمرو بن معديكرب من قصيدة مشهورة له، هو مطلعها، وهو في ديوانه، ص ١٤٠ . والأصمعيات، ص ١٧٢ .

١٠٤/٢ البيت في تفسير القرطبي ١١٠/٢، والبحر المحيط ١/٣٨٠، والدر المصون ١٠٤/٢
 دون نسبة.

# ﴿أَمْ كُنتُم شُهَداءَ ﴾ [١٣٣]

هل كنتم شهداء؟ «أمْ» بمعنىٰ «هل»(١). قال الشاعر:

٢١ حكذَبتْكَ عينُكَ أَمْ رأيتَ بواسطٍ غَلسَ الظَّلامِ من الرَّباب خيالا
 الرباب: اسم امرأة.

﴿ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَاقٍ ﴾ [١٣٧]

في خلافٍ. قال الشاعر:

٢٢ – أنتُم من عُصبةٍ مَفتونةٍ في شِقَاقٍ وضَلالٍ وسُعْر ( وسُعْر )
 ﴿ وكذلكَ جعلْنَاكم أُمَّةً وَسَطاً ﴾ [١٤٣]

عَدُلاً. قال الشاعر:

٢٣ أنستم أُوسَطُ حَسِيٍّ عَسلِمُسوا بصَّغير الأمرِ أو إحدىٰ الكُبَرْ
 ﴿وَلَكنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ [١٧٧]

أي: البارَّ. أقام المصدرَ مُقامَ الفاعل (٢)، كقوله تعالىٰ: ﴿أَصبِحَ مَاؤُكُم عَوْراً ﴾ (٣)، أي: غائراً. قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) وردَّ هذا القول أبو عبيدة حيث قال في الآية: («أم» تجيء بعد كلام قد انقطع، وليست في موضع «هل» ولا ألف الاستفهام، وأنشد البيت). وقال السميَّن: (المشهور أنها منقطعة، والمنقطعة تقدّر بـ «بـل» وهمزة الاستفهام، وبعضهم يقدّرها ببل وحدها). راجع مجاز القرآن ٥٦/١، والدر المصون ١٢٧/٢.

٢١ البيت للأخطل وهو من شواهد النحو المشهورة، والبيت في ديوانه، ص ٢٤٥،
 وهو مطلع قصيدة له في هجاء جرير.

٢٢ ـ لم أجده.

٢٣ ــ البيت في تفسير القرطبي ١٥٤/٢ من غير نسبة.

<sup>(</sup>٢) راجع المدخل للحدادي، ص ٢٥٧ . (٣) سورة الملك: آية ٣٠.

٢٤ - تـ ظلُّ جــادُهُ نُـوحاً عَـليـهِ مُقلَّدَةً أَعنَّتُهـا صَفـونـا(٣)
 ﴿والمُوفونَ بِعَهدِهم إِذَا عَاهدُوا والصَّابِرينَ ﴾ [١٧٧]

الأولُ رُفعَ على المدح (١)، و [نُصب] الثاني على المدح. قال الشاعر:

٢٥ النَّسازلينَ بكلً مُعترَكٍ والسطيِّبونَ مُعاقِدَ الْأُزُرِ
 وكذلك على الذَّم يُنصب ويرفع.

٢٦ الظَّاعنون ولمَّا يُظعنوا أحداً والقائلين لمنْ دارٌ نُخليها
 ﴿أُجِيبُ دَعوةَ الدَّاعِ ﴾ [١٨٦]

أجابَ بمعنى سمع، كما أنَّ سمع بمعنى أجاب. قال الشاعر:

٢٧ ــ ذَعــوتُ اللَّهُ يَسمعُ ما أقـولُ
 أي: لا يجيب.

ليحملني على فسرس فإني ضعيفُ المشي لسلادني حمولُ

۲۲ البیت لعمرو بن کلثوم من معلقته، وهو في شرح المعلقات للنحاس ۹۹/۲، وتفسير الفرطبي ۲/۱۲.

<sup>(1)</sup> قال السمين الحلبي: ( «والموفون» في رفعه ثلاث أوجه: أحدها: أنه عطف على «مَنْ آمن» أي: ولكن البرَّ المؤمنون والموفون. والثاني: أن يرتفع على خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الموفون. والثالث: أن يكون عطفاً على الضمير المستتر في «آمن» ولم يحتج إلى التأكيد بالضميرالمرفوع المنفصل؛ لأن طول الكلام أغنى عن ذلك) ا. ه. مختصراً من الدر المصون ٢٠٠٢.

٢٥ البيت لخرنق بنت هفان من رهط الأعشى، وهو في مجاز القرآن ٢٥/١، ومعاني الفراء
 ١٠٥/١، ومعانى الأخفش ٢٩/١.

٢٦ البيت لمالك بن خياط العكلي، وهو من شواهد سيبويه ٢٤٩/١، وشرح الأبيات لابن السيرافي ٢١/٢ واللسان (ظعن)، والإفصاح بشرح الأبيات المشكلة الإعراب، ص ١٤٨، وتفسير القرطبي ٢٣٩/٢.

۲۷ البیت لشمیر بن الحارث، وهو نوادر أبي زید، ص ۳۸۱، واللسان (سمع)،
 وخزانة الأدب ١٨٠/٥، وربيع الأبرار ٢٠٠/٢ وبعده:

أجاب واستجاب لغتان، قال الشاعر:

٢٨ ــ ودَاع دَعا يا مَنْ يُجيبُ إلى الندى فلمْ يستجبْه عند ذاكَ مُجيبُ
 ﴿ أُحِلَّ لكم ليلةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلىٰ نِسائِكم ﴾ [١٨٧]

الرَّفَتُ: الجماع. قال الشاعر:

٢٩ ــ فَباتوا يـرفشونَ وبَساتَ منا رجالٌ في سلاحِهم رُكـوبا
 ﴿ولكنَّ البرَّ مَنِ اتَّقىٰ﴾ [١٨٩]

أي: البارُّ. والبِرّ مصدر أُقيم مقام الفاعل(١). قال الشاعر:

٣٠ قَـليـلُ عَيبُـهُ والنهـمُّ جَـمُّ ولكنّ الغنىٰ ربَّ غفورُ ٣٠ ﴿ وَلَكُنَّ الْغَنَىٰ رَبُّ غفورُ ﴿ ٢١٩]

قيل: العفو: الصفو(٢)، أي: تصدقوا ما صفا. قال الشاعر:

٢٨ البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة له في رثاء أخيه أبي المغوار، قُتل في ذي القار الآخر. وهو في الأصمعيات، ص ٩٦، وجمهرة أشعار العرب ص٥٠٥، ومجاز القرآن ٢٧/١، وتفسر الطبرى ٢٠/٢.

٢٩ ــ البيت في المدخل للحدادي، ص ٢٣٢، وشمس العلوم ٢٦٠/٢، والبحر المحيط ٢٧/٢ من غير نسبة.

<sup>(</sup>١) راجع المدخل للحدادي، ص ٢٥٧.

٣٠ البيت لعروة بن الورد من أبيات يقول فيها:

دعيني للغنى أسعى فإن رأيتُ الناس شرُهم الفقير وأبعدُهم وأهونُهم عليهم وإن أمسى له حسبٌ وخيرُ وهذه الأبيات قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لمعلّم ولده ألا يُرويهم إياها؛ لأنها تدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم. وهي في ديوانه، ص 20.

<sup>(</sup>٢) وقيل: عفو ألمال: ما يفضل عن النفقة. قال أبو إسحق: العفو: الكثرة والفضل، فأمروا أن يُنفقوا الفضل إلى أن فُرِضَت الزكاة. ويقال: أدرك الأمر عفوا صفوا، أي: في سهولة وسراح.

٣١ خُذي العفوَ مني تستديمي مودَّتي ولاتنطِقي في سُورتي حينَ أَغضبُ السَورة: الشدة. أي: خذي ما صفا من أخلاقي.

﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ [۲۲٤]

أي: أَنْ لا تَبرُوا، «لا» مضمرٌ (١). قال امرؤ القيس:

٣٢ فقلْتُ: يمينَ اللَّهِ أَسِرحُ قاعداً ولو قطعوا رأسي لديكِ وأوصالي

﴿ فَإِنْ خِفْتُم ﴾ [٢٢٩]

أي: علمتم. قال الشاعر:

٣٣ ـ ولا تـدفنوني في الفَـلاةِ فـإنَّني أَخافُ إذا ما متُ أَنْ لا أذوقُها أي: أعلم.

٣١ البيت لأسهاء بن خارجة الفزاري، وقد زوَّج بنته هنداً من الحجاج بن يوسف، فلها كانت ليلةأراد البناء بها قال لها أسهاء: يا بُنيَّة، إنَّ الأمهات يؤدِّبن البنات، وإنَّ أمك هلكت وأنت صغيرة، فعليك بأطيب الطيب الماء، وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني لزوجِكِ أَمَةً يكن لكِ عبداً، واعلمى أني القائل لأمك:

خُدي العفو مني تستديمي مودّي ولا تنطقي في سوري حين أغضبُ ولا تنقريني نقرة السدّف مسرة فالله لا تدرين كيف المغيّبُ فإني وجدتُ الحبّ في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبثِ الحبّ يذهبُ فقبلت من أبيها وصيته، وكان الحجاج يصفها في مجلسه بكل خير.

والقصة في الأغاني ١٢٨/١٨. والبيت في عيون الأخبار ٧٧/٤، واللسان \_ (عفا)، والجمل للفراهيدي، ص ١٤١.

(١) قال السمين: (الثاني: أنها في محل نصب على أنها مفعول من أجله، وهذا قول المجمهور، ثم اختلفوا في تقديره، فقيل: إرادة أن تبروا، وقيل: كراهة أن تبروا، قاله المهدوي، وقيل: لترك أن تبروا، قاله المبرد، وقيل: لئلا تبروا، قاله أبو عبيدة والطبري. ومثله: ﴿ يبينُ اللَّهُ لكم أن تضلوا ﴾ أي: لئلا تضلوا). راجع الدر المصون ٢٦٦/٢

الا عِمْ صباحاً أيها الطللُ البـالي وهل يعمن من كانَ في العصر الخالي ٣٣ ـ البيت لأبـي محجن الثقفي، وهو في الدر المصون ٢٦٥/١، ومعاني الفراء ١٤٦/١.

## ﴿فَلا جُناحَ عليهما ﴾ [٢٢٩]

علىٰ الزوج خاصَّة. ذكرهما وأراد به أحدهما، كقوله تعالىٰ: ﴿يخرجُ منهما اللؤلؤُ والمرجانُ﴾(١). قال الشاعر:

٣٤ فإنْ تزجراني يا ابنَ عفَّانَ أَنزجرْ وإنْ تَدعاني أَحم ِ عِرْضاً مُمنَّعاً ﴿إِذَا تَدَايِنْتُم بِدَيْنِ﴾ [٢٨٢]

إذا تبايعتم ببيع ، أو أسلمتم الدراهم في شيءٍ بدَيْن. ولم يقل «تدايناً» لأنَّ هذا مصدرٌ جاء بخلاف الصدر، كقوله تعالىٰ: ﴿وأقرضوا اللَّهَ قَرْضاً حَسناً ﴾ (٢)، وقال الشاعر:

٣٥ فصرْنَا إلى الحسنى ورقَّ كلامُنا فرُضْتُ فذلَّتْ صعبةً أيَّ تذلال ِ أَي تذلال ِ أَي: ذِلَّة.

### تمَّت سورة البقرة، ويليها سورة آل عمران

#### فائدة :

قال الرضي الإستراباذي: (قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل، وذلك إما مصدر أو غير مصدر. والمصدر على ضربين:

إمَّا أن يلاقي الفعل في الاشتقاق، نحو قوله تعالىٰ: ﴿وتبتَّلْ إليه تبتيلًا﴾ و ﴿واللَّهُ أنبتكم من الأرض نباتاً﴾.

\_ وإمَّا أن لا يلاقيه فيه، نحو قعدت جلوساً.

ومذهب سيبويه في كليها أنَّ المصدر منصوبٌ بفعله المقدَّر. أي: تبتَّل إليه وبتَّلْ نفسك تبتيلًا، وأنبتكم من الأرض فنبتم نباتاً، وقعدتُ وجلست جلوساً.

ومذهب المازي والمبرد والسيرافي أنه منصوب بالفعل الظاهر، وهو أولى؛ لأنَّ الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه). راجع شرح الكافية للرضيّ ١١٦/١.

سورة الرحمن: آية ٢٢.

٣٤ البيت لسويد بن كراع العكلي. وهو في تأويل مشكل القرآن، ص ٢٩١، والصاحبي، ص ٣٦٣، وتفسير الطبري ٢٦/٣١، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل: آية ٢٠.

٣٥\_ البيت في ديوانه، ص ١٢٥.

## ومن سورة آل عمران

﴿كَدأْبِ آل ِ فِرْعُونَ ﴾ [١١]

الدأب: العادة، قال الشاعر:

٣٦ - كذأبِكَ من أُمَّ الحويرثِ قبلَها وجارَتها أُمِّ الرباب بمأسلِ ﴿ وَالْخَيلِ المُسوَّمةِ ﴾ [14]

قيل: المُعلَّمة، أُخِذ من السيما. قال عليّ رضي الله عنه، يمدح النبيّ على:

٣٧ أمينٌ محبُّ في العبادِ مُسوَّمٌ بخاتم ربُّ قَاهرٍ للخواتمِ ﴿ تُنْخُرِجُ الحَيِّ مِنَ الميِّتِ ﴾ [٢٧]

المَيْتُ والميِّتُ بمعنى واحدٍ. المَيْتُ مُخفَّفاً: الـذي زهق روحه. والميِّتُ: الذي سيموت، وأنشد الأصمعي(١):

٣٦ البيت لامرىء القيس من معلقته، وهو في ديوانه، ص ١١١، وشرح المعلقات للنحاس ٦/١. ومأسل: اسم جبل.

٣٧ ـ البيت ليس في ديوانه.

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن قُريب، سمع شعبة بن الحجاج والحمّادين ومسعر بن كدام، روى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني، كان يحفظ ست عشر ألف أرجوزة، كان بحراً في اللغة والنوادر، توفي سنة ٢١٠هـ. راجع إنباه الرواة ١٩٧/٢.

٣٨ ـ تسائلني تفسير مَيْتِ وميّتِ فدونَك قَد فسرتُ إِنْ كنتَ تَعقلُ ٣٨ ـ قصا كانَ ذا رُوحِ فذلكَ مَيّتُ وما الميتُ إلا مَنْ إلىٰ القبريُحملُ (٣٦ ـ فما كانَ ذا رُوحِ الذلكَ مَيّتُ وما الميتُ إلى القبريُحملُ (٣٦ ]

قيل: إنَّ مريم(١) اسم امرأة لا تحبُّ الرجال، وأنشدوا:

٤٠ فربَّ زيرٍ لم تُرده مريمه ضِلَيل أهواءِ الصبىٰ تندّمه ﴿ وَهَبْ لَي مِنْ لَدُنَك ذَرِيةً طيبةً ﴾ [٣٨]
 «ذريةً طيبة» أنَّته علىٰ لفظ الذرية. قال الشاعر:

13 ـ أبوكَ خليفة ولدته أخرى وأنتَ خليفة ذاك الكمال أنَّه على لفظ الخليفة.

﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً ﴾ [٣٩]

الحصور: قيل: الذي [لا] يفشى سره. قال النابغة:

٣٨ و ٣٩ ــ البيتان يُنسبان للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهما في حاشية الشنشوري في الفرائض، ص ٩١، ووضح البرهان .

13 ــ البيت في تفسير القرطبي ٧٢/٤، ومعاني القرآن للفراء ٢٠٨/١، ويصائر ذوي التمييز ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>۱) قال التلمساني: (لم يذكر اللَّه امرأةً في القرآن إلامريم، ذكرها في نحو ثلاثين موضعاً. والحكمة فيه أنَّ الملوك والأشراف لا يذكرون حراثر زوجاتهم بأسمائهن، بل يكنُّونَ عنهم بالأهل والعيال ونحوه، فإذ ذكروا الإماء لم يكنُّوا ولم يحتشموا عن التصريح، فلذا صرّح باسمها إشارة إلى أنها أمةٌ من إماء اللَّه، وابنها عبدٌ من عبيد اللَّه، رداً على اليهود الذين قالوا في عيسىٰ عليه الصلاة والسلام وأمه ما قالوا). راجع شرح الشفاء للخفاجي ١٣٦/١.

٤٠ البيت لرؤبة بن العجاج يعاتب أبا جعفر الدوانيقي على البطالة ومغازلة النساء، وهو في ديوانه، ص ١٤٩، وشرح أبيات الكشاف، ص ١٤٤. الزير: من يكثر مودة النساء وزيارتهن .

٤٢ ــ ولقــد تسقّطني الـوشاة فصـادفوا حَصِـراً بسرِّكِ يـا أُميمَ ضَنيناً
 ﴿ أَلَا تُكلِّمَ النَّاسَ ثلاثةَ أَيامٍ إلا رَمْزاً ﴾ [٤١]

إلا رمزاً: تحريكاً بالشفتين. قال الشاعر:

٤٣ - ظلل أياماً له من دهره يرمُز الأقوال من غير خَرس

\_ ويقال: الإشارة باليد(١)، ويقال: كتابة على الأرض.

﴿وَلاَّحَلُّ لَكُم بِعْضَ الذِّي خُرِّم عَلَيْكُم ﴾ [٥٠]

البعض بمعنى الكلّ، قال الشاعر:

٤٤ ــ تــرَّاكُ أمكنـةٍ إذا لـم أرضها أو يعتلق بعض النَّفوس حِمامُها
 ﴿مَنْ أَنصاري إلى اللَّهِ؟﴾ [٣٥]

قيل: «إلى، بمعنى «مع»، قال الشاعر \_ ذو الرُّمة \_:

إلى لوائح من أطلال أحوية كأنها خِلل موشية تُشبُ

٢٤ البيت لجرير لا للنابغة كها قال المؤلف، وهو في ديوانه، ص ٧٧٥، وهجاز القرآن
 ٩٢/١ وتفسير القرطبي ٤/٨٠، واللسان ــ (حصر).

٤٣ لم أجده.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن الأنباري في الموقف والابتداء عن ابن غباس أنَّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: ﴿ إِلا رَمْزاً ﴾ قال: الإشارة باليد، والوحي بالرأس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

ما في السهاءِ من السرحمنِ مسرتمنزٌ إلا إليه وما في الأرضِ من وذرِ

<sup>34</sup> ـ البيت للبيد من معلقته، وهو في ديوانه، ص ١٧٥. وشرح المعلقات للنحاس ١٢٥.

البيت في يائيته الشهيرة التي أولها:
 ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنّها من كُلى مغريّة سَربُ
 وهو في ديوانه، ص ٦.

﴿وَجْهُ النَّهارِ ﴾ [٧٢]

أوَّل النهار. قال الشاعر:

٤٦ مَنْ كانَ مسروراً بمقتلِ مَالـكِ فليـانتِ نسـوتَنـا بـوجـهِ نهـارِ
 ﴿واعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللّه﴾ [١٠٣]

أي: بعهد اللَّه، قال الشاعر:

٤٧ ــ وإذا تُجــورُهـا حِبــالَ قبيـلةٍ أخذتْ من الأخرى إليكَ حبالَها
 ﴿أَوْ يَتُوبَ عليهم﴾ [١٢٨]

«أو»: بمعنىٰ «حتىٰ». قال امرؤ القيس:

٤٨ ــ بكي صاحبي لمَّا رأى الدَّربَ دُونه وأيقنَ أنا لاحقانِ بقيصرا
 ٤٩ ــ فقلتُ لـه: لا تبكِ عينُكَ إنّما نحاولُ مُلكاً أو نموتَ فنُعذرا

الأحوية: جماعة بيوت الحي، واحدها: حواء. والخلِل: جمع خلّة وهي أغماد
 السيوف. القشب: الجُدد.

13- البيت للربيع بن زياد العبسي، وهمو في شرح الحماسة للتبريزي «٣٨/٣ ومجاز القرآن ٩٧/١، وتفسير القرطبي ١١١/٤.

٤٧ البيت للأعشىٰ من قصيدة له يمدح بها قيس بن معديكسرب، وهو في ديـوانه،
 ص ١٥١، وتفسير القرطبي ١٥٨/٤.

وفي المخطوطة [تزوجها] بدل [تجوّزها] وهو تصحيف.

٤٨ و ٤٩ ــ البيتان في ديوانه، ص ٦٤، وقد ذهب مع صاحبه لقيصر ملك الروم مستنجداً
 على بني أسد، وصاحبه هو عمرو بن قميئة، وقد بكت بنته فبكئ لبكائها وقال:

ساءلتني بنت عمرو عن الأر ضين إذا تنكر أعلامها لما رأت ساتيدما أستعبرت لله در اليوم مَنْ لامها تسذكرت أرضا بها أهلها احوالها فيها وأعمامها فقال امرؤ القيس: بكي صاحبي...

ومات عمرو في هذه الرحلة، فقيل له: عمرو الضائع.

# ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ [١٥٢]

تقتلونهم، حسِّ: إذا استأصلَ قتلًا. قال الشاعر:

٥٠ إذا تشكو سنة حَسُوساً تأكل بعد الأخضر اليبيسا
 ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ على أحدٍ ﴿ [١٥٣]

تُصعدون: تُبعدون. ومَنْ قرأ بالنصب معناه (١): ترقون على الجبل. أصعد: تباعد، وصَعِد: رقى. قال الشاعر:

٥١ ـ قــ د كنتِ تبكين على الإصعادِ فاليومَ سُرَّحْتِ وصَاحَ الحَادِي
 ﴿ فَقَدْ فَازَ ﴾ [١٨٥]

نجا من النار، وظفِر وسُعِد. قال جرير:

٢٥ ــ إنَّ الشقيَّ الذي في النَّارِ منزلُهُ والفَوزُ فوزُ الذي ينجو من النَّارِ
 آخر سورة آل عمران
 \* \* \*

ما شقوة المرء بالإقتار يقتِرهُ إنَّ الشقيَّ الذي في النار منزلُهُ أعود باللَّه من أمر يُسزيّنُ لي وخير دنيا يُنسي شر آخرةٍ راجع الكامل للمبرد ٦٣/١.

ولا سعادتُ يسوماً باكشارِ والفوز فوزُ الذي ينجو من النارِ لومَ العشيرةِ أو يُدني من العار وسوف ينبئني الجبَّارُ أخباري

<sup>••</sup> الرجز لرؤبة بن العجاج من قصيدة يمدح بها أبان بن الوليد البجلي، وهو في ديوانه، ص ٧٣، ومجاز القرآن ١٠٥/١.

<sup>(</sup>١) وهذه قراءة الحسن البصري، وهي قراءة شاذة. راجع إتحاف فضلاء البشر، ص ١٨٠.

٥١ ـــ الرجز لبعض الحُداة، وهو في مجاز القرآن ١٠٥/١، وتفسير القرطبـي ٢٣٩/٤.

٢٥ البيت لصخر بن حبناء التميمي لا لجرير كها زعم المؤلف، وهو من الحوارج الأزارقة.
 وقبله يقول:

## ومِنْ سورةِ النّساءِ

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنِ النَّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [٣]

مثنىٰ وثُلاثَ معدولٌ من اثنين وثُلاث. قال الشاعر:

٣٥ ــ ولكنّـما أهلي بــوادٍ أنـيـسُــهُ ذَتَابٌ تبغَّىٰ الناسَ مثنىٰ ومَوْحدا
 ﴿ ذَلكَ أَدنىٰ ألّا تَعُولُوا ﴾ [٣]

تجوروا. وقال ابن رواحة في العَوْل:

٤٥ ـ وعَالُوا عن الحقّ في سكرةٍ وطغيانهم جَهرةً يعمهونا
 ﴿وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ﴾ [٤]

الألف واللام بدل عن الإضافة(١)، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّ الْجِنَّةَ هِي

٥٣ البيت لساعدة بن جؤية الهذلي، وهـو من شواهـد النحو الشهيرة، وهـو في ديوان الهذليين ٢٧٧/١، وكتاب سيبويه ٢١٥/١، ومجاز القرآن ١١٤/١.

١٥٠ البيت لعبد الله بن رواحة الصحابي الجليل، كان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً، كان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام، وكان يناقض قيس بن الخطيم في حروبهم، استشهد في غزوة مؤتة، روى عنه أسامة بن زيد وأنس بن مالك وابن عباس. راجع الإصابة ٢-٣٠٥/٠.

<sup>(</sup>١) والتقدير: وآتوا نساءكم.

قال المرادي في أل: (والسابع: أن تكون عوضاً من الضمير. هذا القسم قال به \_

المأوى ١٠٠٠ أي: مأواه. قال الشاعر:

وفي اللثاتِ وفي أنيابِها شَنَبُ
 يعنى: وفي لثاتها.

## ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾ [٧١]

أي: اخرجوا جماعاتٍ في تفرقة. قال الشاعر:

٥٦ ــ وقسد أغــدو على ثبــة كــرام نشاوى واجدين لمــا نشاء وكانَ الله على كلِّ شَيءٍ مُقيتاً [٥٨]

حافظاً، وقيل: مقتدراً. قال الشاعر:

الكوفيون، وتبعهم ابن مالك، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿جَنَّاتِ عدنِ مفتَحةً لهم الأبوابُ ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ الجنة هي المأوى ﴾ أي: أبوابها، وهي مأواه). راجع الجنى الداني، ص ٢٢٠.

سورة النازعات: آية ٤١.

٥٥ البيت لذي الرّمة من باثبته، وهو من شواهد العربية الشهيرة، وهو في ديوانه، ص ٩.

اللميٰ: السمرة في الشفة تضرب إلى الخضرة، والحوّة: حمرة في الشفة تضرب إلى السواد. والشنب: رقة الأسنان.

البيت لزهير بن أبي سلمي أحد أصحاب المعلقات، والبيت في ديوانه، ص ١١.
 قوله: نشاوئ: سكارئ.

٧٥ ــ البيت قيل للزبير بن عبد المطلب، والصحيح أنه لأبي قيس بن رفاعة شاعر يهودي جاهلي. وهو في تفسير الماوردي ٢١٠/١، وتفسير القرطبي ٢٩٦/، والكشاف ٢٨٦/١، والدر المصون ٤/٥٦، وطبقات فحول الشعراء ٢٨٩/١.

والصحيح في رواية البيت [مُقيتُ] بالرفع لا [مقيتاً] وقدّره ابن مالك: وكنته على مساءته مقيت، وفي رواية: وإني على مساءته مقيت. وبعد البيت قوله:

وسيفي صارمٌ لا عيبَ فيه ويمنعني من الرَّهنِ النَّبيتُ من ما يأت يدومي لا تجدي بالي حين أتركه شقيتُ

والنَّبيتُ : هم الأوس.

٥٧ ـ وذي ضِغْنِ كَفَفتُ النفسَ عنه وكنتُ علىٰ مساءتِه مُقيتاً
 ﴿واتَّخَذَ اللَّهُ إِبراهيمَ خَليلًا﴾ [١٢٥]

قِيل: خليلًا: فقيراً، أي: كان لا يفتقر إلا إلى ربّه. قال الشاعر:

٥٨ ــ وإنْ أتـــاهُ خليــلٌ يـــومَ مســالـــةٍ يقولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرمُ
 ﴿ وإنْ مَنْ أَهلِ الكتابِ ﴾ [١٥٩]

تقديره: وما أحد من أهل، نظيره: ﴿وإِنْ منكم إِلا وَاردُها﴾(١)، أي: وإنْ منكم أحد، قال الشاعر:

٩٥ ــ لو قلت: ما في قومها لم تيثم يفضلُها في حسب وميسم أي: ما في قومها أحد.

تمت سورة النساء

البيت لزهير بن أبي سلمىٰ يمدح هرم بن سنان من قصيدة مطلعها:
 قف بالديار التي لم يعفُها القِدَمُ بلل وغيرها الأرواحُ والدّيمُ وهو في ديوانه، ص ٩٩.

<sup>(</sup>١) سورة مريم: آية ٧١.

البيت لحكيم بن معية الربعي، وهو في معاني القرآن للفراء ٢٧١/١، وخزانة الأدب ٥٦٠.
 ١٧٠، وأمالي القالي ٢٠٠٢، والموازنة للأمدي، ص ١٧٠.

#### ومن سورة المائدة

﴿ ولا يَجرِمنَّكم شُنآنُ قوم ﴾ [٢]

يحملنَّكم، وقيل: يكسبنَّكم. قال الشاعر:

٦٠ ولقد طعنتُ أبا عيينة طعنةً جرَمتْ فزارةُ بعدَها أن يغضبوا
 ﴿وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ به﴾ [٣]

وما ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى، وأصل الإهلال رفع الصوت. قال الشاعر:

٦١ - أهل بالفرقد ركبانها كما يُهِلُ الراكبُ المعتمر
 ﴿ولا تَزالُ تطلِعُ علىٰ خائنةٍ منهم﴾ [١٣]

١٠ البيت لأبي أسهاء بن الضريبة، وقيل: لعطية بن عفيف، وهو في مجاز القرآن
 ١١٤٧/١، وتفسير القرطبي ٢٥/٦، وتفسير الطبري ٣٦/٦، وحروف المعاني،
 ص ٧٠، ومعاني الفراء ٢/٢، ومعاني الأخفش ٢٥٠/١.

البيت لابن أحمر، وهو من شواهد المعاني الشهيرة، وهو من قصيدة له مطلعها:
 قسد بكرت عاذلتي بُكرة تنزعم أني بالصبا مشتهر وهو في ديوانه، ص ٦٦.

أي: على خيانة من اليهود، وهي مصدرٌ كعاقبةٍ وكاذبة (١). وقيل: الهاء للمبالغة مثل: علامة ونسَّابة. قال الشاعر:

٦٢ حدَّثَتَ نفسَكَ بالوفاءِ ولم تكنْ للغدر خائنة مُغِلَّ الإصبعِ ﴿ إِنْي أُريدُ أَنْ تبوءَ بإثمي وإثمِكَ ﴾ [٢٩]

قيل: إني أريدُ ألا تبوءَ بإثمي وإثمك فحذف «لا»، كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْصِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُم ﴾ (٢) أي: لئلا تميد بكم. قال الشاعر:

٦٣ أيام قومي والجماعة كالذي لزِم الرحالة أن تميل مَمِيلا
 ﴿من أجل ذلك﴾ [٣٢]

من جناية ذلك، وهومصدر، يقال: أجُّلت عليك شراً فأنا آجله، قال الشاعر:

٦٤ وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجلة أي: أنا جانيه.

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر ابن محنض الديماني الشنقيطى:

فاعلةُ المصدرُ منها العافية أناشئة طاغية وباقية صاعقة نازلة وراغية بالهاء كالنائل جاءت عارية

٦٢ البيت لرجل من كلاب، وهو في تفسير القرطبي ١١٦/٦، وتفسير الطبري ٩٠/٦،
 ومجاز القرآن ١٥٨/١، والروض الأنف ٤٦٦٤، والكامل للمبرد، والدر المصون ٤٣٤/٤.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل: آية ۱۵.

٦٣ البيت للراعي، وهو في ديوانه، ص ٢٣٤، وكتاب سيبويه ١٥٤/١، وشرح الأبيات
 لابن السيرافي ٢١/١، والأضداد لابن الأنباري، ص ٣١١.

١١٣٠ البيت لخوّات بن جبير، ويُنسب أيضاً لزهير بن أبي سلمى، وهو في مجاز القرآن
 ١٦٣/١، وتفسير الطبري ١١٦٦/٦، وتفسير القرطبي ١٤٥/٦، وديوان زهير،
 ص ٧٠.

## ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ [٣٨]

أي: أيّمانهما، وكل عضوين من أعضاء الإنسان إذا كان مفرداً مثل الوجه والرأس، وكذلك يد واحدة إذا أُضيفا إليهما فإنهما يُجمعان، كقوله تعالى: ﴿فقد صغَتْ قلوبُكما﴾(١) ولو ثُنيا لكان جائزاً في اللغة(٢). قال الشاعر:

فأتىٰ بالتثنية والجمع في بيت واحد.

﴿فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ﴾ [٧٠]

أي: قتلوا فريقاً، ولم يقل: قتلوا، لوفق رؤوس الآي، ولجواز وضع الماضي موضع المستقبل. قال الشاعر:

٦٦ فَانضَحْ جوانبَ قَبرِهِ بدمائِه فلقد يكونُ أَخادَم وذبائِح وقال الآخر:

٧٧ \_ فأدركتُ مَنْ قد كانَ قبلي ولم أدعْ لَمَنْ كانَ بعدي في القصائدِ مصنعا

(٢) قال ابن بونة الشنقيطي، في تكميل ألفية ابن مالك:

ورجّـح الجمع فالأفراد فها ثنوا على الأصح في اثنين هما
جزءاً مشنى خفضاه، وجُمع منفصلان حيشها لبس رُفع
فالجمع أرجح ثم الإفراد ثم التثنية.

الرجز للخطام المجاشعي، وصدره [ومهمهين قَذَفينِ مرتين].
 وهو في تفسير القرطبي ٧٣/٥، وخزانة الأدب ٣٠٢/٤، وضرائر الشعر،
 ص ٢٥٠، ومعاني الفراء ١١٨/٣، ونسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة، انظر
 الأماني الشجرية ٢٠٣/٢.

77 البيت لزياد الأعجم، وهو في خزانة الأدب ٤/١٠، وأمالي اليزيدي، ص ٢، وثمرات الأوراق لابن حجة، ص ٧٧.

البیت لجریر من قصیدة مطلعها:
 اقمنا وربَّتنا الدیار ولا أرى کمربعنا بـین الحبیس مـربعا وهو في دیوانه، ص ۳۳۵.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: آية ٤.

# ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرةٍ ﴾ [١٠٣]

قيل: «مِنْ» لتأكيد النفي، قال الشاعر:

٦٨ وقفتُ بها أُصيلالًا أُسائلُها عيَّتْ جَواباً وما بالرَّبعِ من أحدِ
 ﴿وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ﴾ [١٠٦]

قيل: لا نكتم شهادةً بالله(١)، علىٰ القسم؛ لأنَّ التمييز إذا سقط منه حرف القسم فإنه ينصب اسم اللَّه، ويجوز الخفض. قال الشاعر:

٦٩ اللَّهَ لـو كـرهتْ كفي مُنـادمتي لقلْتُ للكفِّ: بِيني إنْ كرهتيني

تمت سورة المائدة، وتليها سورة الأنعام

٦٨ البيت للنابغة الذبياني من معلقته الدالية الشهيرة، وهو في ديوانه، ص ٣٠، وشرح المعلقات للنحاس ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>١) قال الأشموني: ( «شهادة الله» جائز وكاف عند يعقرب على قراءته بالإضافة أي: الوقف.

وقال يحيى بن نصير: ومثلها من قرأ «شهادةً» منونة منصوبة، ثم يبتدىء: «آلله» على القسم أي: والله إنا إذاً لمن الآثمين. وقرىء: «شهادةً الله» بالتنوين والضم، ونصب الجلالة. وقرىء: «شهادةً» بالتنوين والنصب، و «الله» بالمدّ والجنّ ا.ه. راجع منار الهدى في الوقف والابتدا، ص ١٣٦.

٦٩ ــ البيت لذي الإصبع العدواني، وقبله:

لا أبتغي وصلَ مَنْ لا يبتغي صلتي ولا ألين لَمَن لا يبتغي ليني وهو أخر بيت من مفضليته التي مطلعها:

ياً مَنْ لقلبِ شديدِ الهمّ محزون أمسىٰ تـذكّـر ربّـا أمّ هـارونِ والرواية المشهورة: «واللَّه».

## ومن سورة الأنعام

﴿ وَأُرسلْنَا السَّماءَ عليهم مِدْراراً ﴾ [٦]

مدراراً: دائماً. قال الشاعر:

٧٠ ــ وسقتكِ من نــوءِ الثــريــا مــزنـةً ﴿ غــرًاء تحلِبُ وابــلًا مِـــدراراً

غراء: كثير البرق، والمدرار: الدائم.

﴿ فِلمَّا جَنَّ عليه اللَّيلُ رأَىٰ كَوْكِباً ﴾ [٧٦]

أي: الزهرة<sup>(١)</sup>.

﴿قَالَ: هذا ربّي﴾ [٧٦]

أي: أهذا؟ على وجه الاستفهام. قال الشاعر:

٧١ ــ رفوني وقالوا: يا خويلد لم تَرَعْ فقلتُ ــوأنكرتُ الوجومَــ: همُّ هم

معناه: أهم هـم؟

وقال الأخر:

٧٠ ـ البيت في مجاز القرآن ١٨٧/١ من غير نسبة، وهو لجرير في ديوانه ص ١٦٢، ويروئ عجزه [تنهل منه ديمة مدرار].

٧١ ـ البيت لأبي خراش الهذلي، وهو في شرح ديوان الهذليين ١٢١٧/٣.

٧٧ لعمرُكَ لا أدري وإنْ كنتُ دارياً شعيثُ بن سهم أمْ شعيثُ بن منقرِ ﴿ وَحَرْثُ حِجْرٌ ﴾ [١٣٨]

حرامٌ. قال الشاعر:

٧٣ - حنَّتْ إلى النخلةِ القُصوى فقلتُ لها: حِجرٌ عليك ألا تلك الدهاريسُ

﴿ وَمِنَ البَقَرِ وَالغَنَمِ حَرَّمْنا عليهم شُحومَهما إلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهما أَو الحَوَايا﴾ [١٤٦]

«أو» بمعنى الواو(١). قال الشاعر:

٧٤ ألا زعمَتْ ليلي بأني فاجر لنفسى تُقاها أو عليها فجورُها

تمت سورة الأنعام

٧٧ البيت للأسود بن يعفر، وقبل: للعين المنقري، وهو في خزانة الأدب ١٢٢/١١،
 ومغني اللبيب، ص ٣٢، وكتاب سيبويه ١/٥٥٧.

٧٣ ـ البيت للمتلمس من قصيدة مطلعها:

يما آل بكسر ألا لله أمكم طال الثواء وثنوبُ الفجر ملبوسُ وهو في مجاز القرآن ٢٠٧/١، وتفسير القرطبي ٢١/١٣، وتفسير الطبري ٣١/٨. الدهاريس: الدواهي.

 <sup>(</sup>۱) وهذا قول الكوفيين، ووافقهم الأحفش والجرمي. راجع مغني اللبيب، ص ۸۸.
 وقال الزجاجي: وتجيء في شواد الشعر بمعنى الواو، وأنشد البيت.

٧٤ البيت لتوبة بن الحمير أحد عشاق العرب، وصاحب ليلى الأخيلية، وهو في مغنى اللبيب، ص ٨٩، ورصف المباني ٢/٢، وأمالي القالي ٨٧/١، وحروف المعاني للزجاجي، ص ٣٥.

### ومن سورة الأعراف

﴿ الحمدُ للَّهِ الذي هَدانا لهذا ﴾ [٤٣]

أي: إلىٰ هذا المنزل. قال الشاعر:

٧٠ فما هَـداني لتسليم على دَمنِ بالغمر غيَّـرهنَّ الأعصرُ الأُولُ ﴿ وَأَنتَ خَيرُ الفَاتِحِينَ ﴾ [٨٩]

الفتاحة: الحكم، والفتَّاح: الحاكم. قال الشاعر:

٧٦ ألا أَبِلغُ بَنِي عَمرهِ رسولًا فإني عَن فُتَ احتِكِم عَنِيُ اللهِ عَنْ فُتَ احتِكِم عَنِيُ اللهِ العَسنة حتى عَفَوْا ﴿ [٩٥]

كَثروا، والعفو: الكثير. قال الشاعر:

٧٧ ولكنَّا نُعِضُّ السيفَ منها بأسوقِ عافياتِ اللحمِ كُومِ

٧٠ البيت للقطامي، وهو في الخصائص ٧٠/١، والمدخل للحدادي، ص ٤٣٦.

٧٦ البيت للشويعر الجعفي، وقيل لغيره، وهو في مجاز القرآن ٢/٠٢، وتفسير القرطبي
 ٩٤/١٣، وتفسير الطبري ٣/٩، وجمهرة اللغة ٢/٤، وأمالي القالي ٢٨١/٢.

٧٧ البيت للبيد، وهو في ديوانه، ص ١٨٦، ومجاز القرآن ٢٢٢/١.
 نُعضٌ السيف: نجعله يعض، أي: يضرب. والعافيات: الكثيرات اللحم.

﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفُ (١) ﴾ [٢٠١]

وسوسة. ومَنْ قرأ «طائف» أي: موسوس من الشيطان. قال الشاعر: ٧٨ وتُصبحُ عن غِبّ السُّرىٰ وكانما ألمَّ به من طائف الجنّ أولقُ الأولق: شبه الجنون.

تمت سورة الأعراف



 <sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون «طائف».
 ٧٨ البيت للأعشى في ديوانه، ص ١١٨.

## ومن سورة الأنفال

## ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ [1]

الأنفال: جمع نَفَل، وهي الغنائم التي تؤخذ من الكفار قهراً. والنفَل أيضاً: زيادة من الخير. قال الشاعر:

٧٩ إِنَّ تَقَــُوىٰ رَبِّنَا خَـِـرُ نَفَــلْ وَبِـاإِذَنِ اللَّهِ رَيْثي وَعَجَــلْ ﴿ وَاضْرِبُوا مِنهُم كُلَّ بَنَانٍ ﴾ [١٢]

قيل: الأصابع، وقيل: الأيدي والأرجل. قال الشاعر:

٠٨ ـ ألا ليتني قطّعتُ إحدى بنانِه ولاقَيْتُه في البيتِ يقظانَ حاذرا ﴿ نَكُصَ عَلَىٰ عَقبِيهِ ﴾ [٤٨]

رجع الشيطان منهزماً لمًا رأى الملائكة تنزل من السماء. والنكص: الرجوع (١٠). قال الشاعر:

٧٩ ــ البيت للبيد، وهو مطلع قصيدةٍ له في ديوانه، ص ١٣٩.

٨٠ البيت لعباس بن مرداس، وهو في مجاز القرآن ٢٤٢/١، وتفسير الطبري ١٢٥/٩، واللسان ــ (بنن).

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: ونكص على عقبيه: رجع عمّا كان عليه من الخير، ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير خاصة.

٨١ فما نَفَع المستأخرينَ نكوصهم ولا ضَرَّ أهلَ السابقاتِ التعجلُ (٢١)
 ﴿ وإنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لها ﴾ [٦١]

أي: المسالمة، واللام هذا بمعنى [إلى]. قال الشاعر:

٨٧ ــ ومكاشح لولاك أصبحَ جانحاً للسَّلْم ِ يرقي حيَّتي وضِبابي

تمت سورة الأنفال

٨١\_ البيت في تفسير الماوردي ١٠٨/٢، وتفسير القرطبي ٢٧/٨ من غير نسبة.

٨٢ البيت الابن هرمة، وهـو في ديوانـه، ص ٧٠، والمذكـر والمؤنث الابن الأنباري، ص ٣٦٢.

والضباب: جمع ضُبّ، والمكاشح: العدوّ.

وقال ابن الأنباري: السَّلم: الصلح، يُذكَّر ويؤنث، وقال أبو زيد الأنصاري: سمعتُ من العرب مَنْ يقول: «وإنْ جَنَحوا للسلم فاجنعْ له» بضم النون، و «له» على التذكير، ولم يقل «لها». راجع المذكر والمؤنث لابن الأنباري، ص ٣٦٠ – ٣٦٢.

## ومن سورة التوبة

﴿ لا يَرْقُبُوا فيكم إِلَّا ولا ذِمَّةً ﴾ [٨]

الإِلُّ هو القرابة. قال الشاعر:

٨٣ لَعُمْ رُكَ إِنَّ إِلَّكَ مِن قَرِيشٍ كَإِلِّ السَّقبِ مِن رَالِ النَّعَامِ مِن رَالِ النَّعَامِ هُونعسى أُولئك أَنْ يكونوا مِن المُهتدينَ ﴾ [١٨]

عسى بمعنى اليقين(١). قال الشاعر:

٨٤ ظنَّي بهم كعسَىٰ وهم بتنوفةٍ يتنازعونَ جوائـزَ الأمثــالِ

٨٣ البيت من شواهد التفسير المشهورة، وهو لحسان بن ثابت، رضي اللَّه عنه، يخاطب أبا سفيان بن الحارث، وهو في ديوانه، ص ٢١٦.

والسُّقب: ولد الناقة ساعة يولد. الرأل: ولد النعام.

<sup>(</sup>۱) قال الرضي الإستراباذي: (قال سيبويه: عسى طمع وإشفاق، فالطمع في المحبوب، والإشفاق في المكروه. وقال الجوهري: «عسى» من الله واجبة؛ لاستحالة الطمع والإشفاق عليه تعالى، إذ لا يكونان إلا في المجهول) راجع شرح الكافية للرضي ٢٠١/٣.

قال الراغب الأصبهاني: (وكثيرٌ من المفسرين فسروا لعلَّ وعسى في القرآن باللازم، وقالوا: إن الطمع والرجاء لا يصح من اللَّه، وفي هذا منهم قصور نظر، وذاك أنَّ اللَّه تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجياً، لا لأن يكون هو تعالى يرجو، فقوله: ﴿عسىٰ ربُّكم أنْ يهلكَ عدوكم﴾ أي: كونوا راجين ذلك). ا.ه. راجع المفردات، ص ٣٣٥.

٨٤ ـ البيت لابن مُقبل، وهو في ديوانه، ص ٢٦١، ومجاز القرآن ١٣٤/١.

# ﴿ وَمَسَاكُنَ طَيِّبةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ [٧٦]

أي: دار إقامة. والعدن: هو الإقامة، ومنه: المعدن. قال الشاعر: مد فيان يُستضافوا إلى عادل قد عَدَنْ م

تمَّت سورة التوبة

٨٥ البيت للأعشى من قصيدة له يمدح فيها قيس بن معديكرب، ومطلعها:
 لعمرُكَ ما طولُ هذا الزمنْ على المرء إلا عناء مُعَنَّ والذي في الديوان [قد رزن] بدل [قد عدن].

#### ومن سورة يونس

﴿إِنَّ الذينَ لا يَرْجُون لقاءَنا﴾ [٧]

لا يخافون البعث بعد الموت، الرَّجاء: بمعنىٰ الخوف. قال الشاعر: محلىٰ الخوف. قال الشاعر: محلىٰ المعنَّةُ النَّحلُ لم يرجُ لسعَها وحَالَفها في بيتِ نُوبٍ عَواملِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

﴿ هُوَ الذي يُسيِّرُكُمْ في البَرِّ والبَحرِ حتَّىٰ إذا كُنْتُمْ في الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح ٍ طيِّبة﴾ [٢٢]

على صيغة الالتفات، وهو عدولٌ عن المخاطبة إلى الغائبة. قال الشاعر:

٨٧ يا دارَ ميَّةَ بالعلياء فالسَّنَدِ أَقُوتُ فطالَ عليها سالفُ الأمدِ العلياء: موضع. والسند: موضع.

٨٦ البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو من شواهد التفسير المشهورة، وهو في ديوان الهذليين 141 . مشكل القرآن، ص ١٩١.

٨٧ البيت للنابغة الذبياني، وهو مطلع معلقته، وهو في ديوانه، ص ٣٠، وشرح المعلقات للنحاس ١٥٧/٢.

## ومن سورة هود عليه السلام

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّنُورُ﴾ [٤٠]

يحتمل أن يكون «حتى» ابتداء(١). قال الشاعر:

٨٨ ف واعجباً حتَّىٰ كليبٌ تسبُّني كأنَّ أباها نهشلُ أو مجاشعٌ

﴿ وَقَالَ : هَذَا يُومٌ عَصِيبٌ ﴾ [٧٧]

العصيب: الشديد في الشرّ خاصة. قال الشاعر(٢):

٨٩ ـ يـوم عصيب يعصب الأبطال عَصْبَ القوي السلَّم الطوالا ﴿ وَأَتْبِعُوا فَي هذهِ لَعنةً ﴾ [٩٩]

أي: ألحقوا في الدنيا عذاباً وهو الغرق.

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: (الثالث من أوجه «حتى»: أن تكون حرف ابتداء، أي: حرفاً تُبتدأ بعده الجمل، أي: تستأنف، فيدخل على الجملة الاسمية والفعلية). راجع مغني اللبيب، ص ١٧٣.

٨٨ البيت للفرزدق من قصيدة له يجيب جريراً، ومطلعها:
 منّا الذي اختير الرجال سماحة وخيراً إذا هب الرياح الزعازع وهو في ديوانه، ص ٣٦١،

 <sup>(</sup>٢) البيت سقط من المخطوطة، والتكميل من تفسير القرطبي ٧٤/٩.

٨٩ البيت لكعب بن جعيل، وهو في مجاز القرآن ٢٩٤/١، وتفسير الطبري ٢٧/١٢،
 وتفسير القرطبي ٧٤/٩.

﴿ ويومَ القيامةِ ﴾ [٩٩]

لعنةً أخرى، وهي النار.

﴿ بِئسَ الرِّفْدُ المرفودُ ١٩٩]

يعني: اللعنة بعد اللعنة، سُمِّيت اللعنة رِفْداً إذ الغالب على الرّفد الإحسان والعون، وهذا من المقلوب. قال عمرو بن كلثوم:

الزلفة: القُربة (١)، فعبَّر عن ساعاتِ الليل بالزلف، وجعلها كالمنازل. قال الشاعر:

٩١ ناج طواه الأين ممّا وجَفا طيّ الليالي زُلَف فَــزُلفا
 سماوة الهلال حتى احقــوقفا

<sup>•</sup> ٩ ـــ البيت من معلّقته، ومطلعها:

ألا هبّي بصبحك فاصبحينا ولا تُبقي خمورَ الأندرينا . وهو في شرح المعلقات ١٢١/٢، والصاحبي، ص ٤٣٠.

المرادة: صخرة عظيمة تطحن ما مرَّت به، وهذا تمثيل، أي: جعلنا ما يقوم لكم مقام القِرىٰ ما يهلككم ويطحنكم.

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور: (الزلفة: القربة والدرجة والمنزلة، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَمَا أَمُوالُكُمُ وَلَا أُولَادُكُم بِالتِي تَقَرِّبُكُم عندنا زلفي﴾ ) راجع لسان العرب ــ (زلف).

٩١ الرجز للعجاج، وهو في ديوانه، ص ٤٩٦، واللسآن \_ (زلف)، ومجاز القرآن ١/٠٠٠.
 سماوة الهلال: شخصه. احقوقف: اعوجً.

#### ومن سورة يوسف

# ﴿وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الجُبِّ [١٠]

الغيابة: كل ما غاب. قال الشاعر:

٩٢ - وإنَّ أنا يـومــاً غيَّبتني غيـابـةً فسيرُوامَسيري في القَرابةِ والأَهلِ

﴿ وَقَالَتْ: هَيْتَ لَكَ ﴾ [٢٣]

هلَّم أنا لك. وهيت مصدرٌ لا فعل له من لفظه، ولا يُثنَىٰ ولا يجمع ولا يؤنث، فيقال للرِّجلين: هيت لكما، وللرجال: هيت لكم، وللمرأة: هيت لك، وللنساء: هيتَ لَكُنَّ. قال الشاعر:

٩٣ أبلغْ أميرَ المؤمنينَ أخا العراقِ إذا أتيتا 9٣ أنّ العراقَ وأهلهُ عنقُ إليك فهَيْتَ هَيْتا

﴿وَأَعْتَدَتْ لَهِنَّ مُتَّكِئًا﴾ [٣١]

<sup>97</sup> ـ البيت للمنخُّل بن سبيع العنبري، وهو في مجاز القرآن ٣٠٢/١، ومعجم الشعراء، ص ٣٨٨، وتفسير القرطبي ١٣٢/٩، وشرح أبيات الكشاف، ص ٩٦.

٩٣ و ٩٤ البيتان من شواهد التفسير المشهورة، وقل مِن المؤلفين والمحققين من نسبهها. وهما لزيد بن علي بن أبي طالب، والبيتان في بصائر ذوي التمييز ٣٦٢/٥، ومجاز القرآن ٧٩٥/١١، وتفسير القرآن ٩٩/١٢، وتفسير القرآب ١٩٤/١٢، وتفسير المرابع.

مكاناً يتكثن عليه. ومَنْ قرأ بسكون التاء فهو الأترج(١). قال الشاعر: ٩٠ نُشربُ الإِثْمَ بالنَّهارِ جهاراً وترى المُثك بيننا مُستعارا وقيل: كلُّ ما اتكأ عليه لحديثٍ أو طعام أو شراب فهو متكأ. قال الشاعر:

٩٦ فظللْنَا بنعمة واتكأنا وشمربْنَا الحلالَ من قُلله ﴿ فَلُمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبُرْنَهُ ﴾ [٣١]

قال مجاهد: حضن. وقال الضحاك: حضن (٢).

٩٧ ـ نـأتي النساءَ على أطهـارِهن ولا نأتي النساء إذا أكبُّرنَ إكبارا

<sup>(</sup>١) أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: المتكأ: الأترنج، وكان يقرؤها مخففة وهو مرويٌّ عن مجاهد وأبي عبداللَّه القسري وأبان بن تغلب.

فعن سلمة بن تمام أبي عبد الله القسري قال: «متكأ» بكلام الحبش، يسمون الأترنج متكتاً. راجع الدر المنثور ٤/٥٣٠.

وقال أبو عبيدة: وزعم قومٌ أنه الأترج، وهذا أبطل باطلٍ في الأرض، ولكن عسىٰ ان يكون مع المتكأ أترج يأكلونه. راجع مجاز القرآن ٣٠٩/١.

٩٠ ـ البيت في اللسان \_ (أثم)، وتفسير القرطبي ١٧٨/٩، وتفسير الماوردي ٢٦٤/٢ من غير نسبة.

<sup>97</sup> ـ البيت لجميل العذري أحد عشاق العرب المشهورين وصاحب بثينة، وهو في ديوانه، ص ١٠٦، وتفسير القرطبي ١٧٨/٩، والكشاف ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيدة: (ومَنْ زعم َأَنَّ ﴿ أَكبرنَهُ ﴾ حضن، فمن أين؟! وإنما وقع عليه الفعل ذلك. لو قال: أكبرن، وليس في كلام العرب أكبرن: حِضْنَ، ولكن عسىٰ أن يكون من شدة ما أعظمنه حضن). راجع مجاز القرآن ٣٠٩/١. وقال: أكبرنه: أجللنه وعظمنه.

وقال الزنخشري: (وقيل: أكبرن بمعنى حضن، والهاء للسكت، يقال: أكبرت المرأة إذا حاضت، وحقيقته: دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حدّ الصغر إلى حدّ الكبر). راجع الكشاف ٢٥٣/٢.

٩٧ ـ البيت في تفسير القرطبي ١٨٠/٩، والـدر المنثور ٥٣١/٤، وتفسير الماوردي ٢٦٥/٢.

# ﴿سَبْعُ شِدادٌ يَأْكُلُنَ﴾ [٤٨]

هذا إضافة الفعل إلى غير فاعله، مثل قوله تعالىٰ: ﴿فَمَا رَبِحَتُ تَجَارِتُهُم ﴾ (١). قال الشاعر:

٩٨ نهارُكَ يا مغبونُ سهو وغفلة وليلكَ نومٌ والردىٰ لكَ لازمُ
 ٩٨ نهارُكَ يا مغبونَ تكرهُ غبَّهُ كذلكَ في الدنيا تَعيشُ البهائمُ
 ﴿ وَسَعْيُكُ فَيِما سُوفَ تكرهُ غبَّهُ كذلكَ في الدنيا تَعيشُ البهائمُ
 ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

لم يكن يوسف أن يأخذ أخاه عبداً في دين الملك. قال الشاعر:

١٠٠ لئن حللت بجوِّ في بني أسدٍ في دينِ عمروٍ وحالَتْ بيننا فذك أي: ما كان له أن يأخذه في مُلْكِ المَلِكِ.

﴿حتىٰ تكونَ حَرَضاً﴾ [٨٥]

الحَرَضُ: فسادُ الجسم والعقل. قال الشاعر:

١٠١ \_ إني امرةً لجَّ بي حبٌّ فأحرضني حتىٰ بليتُ وحتىٰ شفَّني السَّقمُ

سورة البقرة: آية ١٦.

٩٩ - ٩٩ - البيتان كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهما، وهما في سير أعلام النبلاء
 ١٣٨/٥، وعين الأدب والرياسة، ص ١٧٨، وقائلهما عبد الأعلى القرشي، انظر الحماسة البصرية ٢٧/٢٤.

١٠٠ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص ٥٦، وأمالي القالي ٢٩٥/٢، وبعده:
 لياتينَّــكَ مني منــطقٌ قــنِعٌ بــاقٍ كــا دنَّس الفبطيةَ الــودكُ

١٠١ ــ البيت للعرجي، وهو في مجاز القرآن ٣١٧/١، وتفسير القرطبي ٢٥٠/٩، وتفسير الطبري ٢٥٠/١، والدر المصون ٤/٥٥ من غير نسبة.

# ﴿إِنِّي لأجدُ ربِحَ يُوسفَ لولا أَنْ تُفنَّدونِ ﴾ [٩٤]

التفنيد: تضعيف الرأي. قال الشاعر:

١٠٢ \_ يا صاحبيَّ دَعا لومي وتَفنيدي فليسَ ما فاتَ من أَمرٍ بمردودِ

تمَّت سورة يوسف

۱۰۲\_البیت لهانیء بن شکیم العدوي، وهو في مجاز القرآن ۳۱۸/۱، وتفسیر القرطسی ۲۲۰/۹

## ومِنْ سورة الرَّعد

# ﴿صِنْوانٌ وغَيرُ صِنْوانِ﴾ [٤]

صِنْوَان: الأصل واحدٌ وعليه نخلتان، وغير صِنْوان: أصله واحد وفرعه واحد. قال الشااعر:

المِحال عند العرب: المكرُّ والعداوة والعقوبة. قال الشاعر:

١٠٠ ـ فَرعُ نبع يهتزُّ في غصن المجـ ـ ـد كثيرُ النَّدي شَديدُ المِحَالِ

١٠٣ و١٠٤ البيتان في تفسير القرطبي ٢٨٢/٩ من غير نسبة، وجامع بيان العلم ١٢٣/١. وقال: قال بعض الأدباء:

التعلمُ والحلمُ حلتا كرم للمرء زينٌ إذا هما اجتمعا كم من وضيع سما به العلم العلم والحلم فنالَ السمو وارتفعا صنوانُ لا يستتم حسنها إلا بجمع لذا وذاك معا كل رفيع البنا أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا

• ١٠٥ البيت للأعشى من قصيدة له يمدح الأسود بن المنذر اللخمي، ومطلعها:

ما بكاءُ الكبيرِ بالأطلالِ وسوالي فهل يُردُ سوالي
وهو في ديوانه، ص ١٦٦٠.

﴿ ولو أَنَّ قُرآناً سُيِّرِتْ به الجِبالُ أو قُطِّعَتْ بهِ الأرضُ أو كُلِّمَ به الموتىٰ ﴾ [٣١]

محذوف الجواب(١). قال الشاعر:

١٠٦ - وأُقْسِمُ لـو شَيءٌ أَتانا رسولُـهُ سِواكَ ولكنْ لم نجدْ لَك مَدْفَعا

تمنت سورة الرعد

<sup>(</sup>١) الجواب محذوف وتقديره: لكان هذا القرآن، لكن حذف إيجازاً لما في ظاهر الكلام من الدلالة عليه.

١٠٦ ــ البيت لامرىء القيس، وهو في ديوانه، ص ١٠٠.

## ومن سورة إبراهيم عليه السلام

# ﴿نُـوْتِي أُكُلُها كُلَّ حينِ﴾ [٢٥]

قيل: ستة أشهر (۱۰)، وقيل: كل سنة (۲)، وقيل: كلّ وقت. قال الشاعر: ۱۰۷ ــ تناذَرها الرَّاقُونَ من سُوءِ سمّها تُطلّقهُ حِيناً وحيناً تُراجِعُ ﴿مُهْطِعينَ﴾ [٤٣]

قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: مسرعين عامدين، وأنشد:

١٠٨ ـ بدجلة دارُهم ولقد أراهم بدجلة مُهْطِعينَ إلى السَّماع

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن عباس وعكرمة وعليّ.

<sup>-</sup> وعن عكرمة أنه سئل عن رجل حلف ألا يصنع كذا وكذا إلى حين، فقال: إنَّ من الحين حيناً يدرك، ومن الحين حيناً لا يدرك، فالحين الذي لا يُدرك قوله: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نِبَاهُ بَعْد حين ﴾، والحين الذي يدرك ﴿تَوْقِي أَكْلُها كُل حين بإذن ربّها ﴾ وذلك من حين تصرم النخلة إلى حين تطلع وذلك ستة أشهر. راجع الدر المنثور ٧٤/٠

<sup>(</sup>۲) وهو مرويٌ عن ابن عباس أيضاً، ومجاهد.

١٠٧ـ البيت للنابغة الذبياني في وصف حيّة، وهو في ديوانه، ص ٨٠، وتفسير القرطبـي. ٣٦٠/٩

وفي الديوان [طوراً] بدل [حيناً] في الموضعين.

١٠٨ البيت ليزيد بن مفرّغ الحميري، وهو في ديوانه، ص ١٦٧ بيت مفرد، وفي مجاز القرآن ٣٧٦/١، وتفسير القرطبي ٣٧٦/٩.

# ﴿مُقْنِعي رُؤوسِهم ﴾ [٤٣]

رافعي رؤوسهم (١). المُقنع: هو الرَّافع رأسه حتى لصق قمحدوته (٢) بقفاه.

# ﴿وأَفْتُدُّتُهُمْ هُواءٌ﴾ [٤٣]

قال ابن عباس: خاليةٌ من كل خير، وأنشد:

١٠٩ كأنَّ الرجـلَ منها فـوقَ صعل من الظلمـان جؤجؤه هــواءُ
 وقال حسان بن ثابت:

١١٠ ـ ألا أَبِلغُ أبِ الله الله الله عني فأنتَ مُجوَّفُ نَخِبٌ هواءً

### تمَّت سورة إبراهيم

#### \* \* \*

(۱) أخرج ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» عن ابن عباس، رضي الله عنها، أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿مُقنعي رؤوسهم﴾ ما المقنع؟ قال: الرافع رأسه، قال فيه كعب بن زهير:

هجمانً وحمرٌ مقنعمات رؤوسها وأصفر مشمول من النزهرِ فعاقعُ

(٢) القمحدوة: ما أشرف على القفا من عظم الرأس، والهامةُ فوقها. وجمعها: قماحيد، وقمحدوات. انظر اللسان: قمحد.

١٠٩ البيت نسبه القرطبي لزهير يصف ناقة صغيرة الرأس، وهو في تفسيره ٣٧٨/٩، وفي
 ديوانه، ص ٩، ولسان العرب ــ (أوأ).

• ١١٠ البيت من قصيدة له يمدح النبي ﷺ ويهجو أبا سفيان، وبعده:

بأنَّ سيوفنا تركتك عبداً وعبد الدار سادتُها الإماء
هجوتَ محمداً فأجبتُ عنه وعند اللَّه في ذاكَ الجزاء
وهو في ديوانه، ص ٩.

## ومن سورة الحجر

## ﴿رُبَما يُودُّ الذينَ كفروا لو كانُوا مُسلِمينَ ﴾ [٢]

«ربّ» تدخل على الاسم، ولا تدخل على الفعل(١). وقرأ مشدّداً ومُخفّفاً(٢) بضم الراء أبو بكر(٣) عن عاصم(٤) في رواية السمولي، واستدلّ بقول الشاعر:

. TYO/1

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: وإذا زيدت (ما) بعدها فالغالبُ أن تكفّها عن العمل، وأن تهيئها للدخول على الجمل الفعلية، وأن يكون الفعل ماضياً لفظاً ومعنى. راجع مغني اللبيب، ص ١٨٧.

 <sup>(</sup>٢) قال الدمياطي: (واختُلف في «ربما»، فنافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء الموحدة،
 والباقون بتشديدها، لغتان). راجع الإتحاف، ص ٧٤.
 أمًّا قراءة شعبة التي ذكرها المؤلف فهي شاذة.

<sup>(</sup>٣) هو شُعبة بن عياش أبو بكر الخناط الأسدي الكوفي الإمام العلم، عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات، وعلى عطاء بن السائب وعرض عليه أبو يوسف الأعشى وسهل بن شعيب، كان من أثمة السنة، توفي سنة ١٩٣ه. راجع غاية النهاية

<sup>(</sup>٤) عاصم بن بَهْدَلة شيخ الإقراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة، جمع بين الفصاحة والإتقان، والتحرير والتجويد، كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، كان من التابعين، روى عن رفاعة بن ثيربي والحارث بن حسان، ولهما صحبة، روى عنه حفص والأعمش وشعبة، قال عنه ابن حنبل: رجل صالح خير ثقة، توفي سنة ١٢٧ه.

١١١ أَسُمّي ما يدريكِ أنْ ربَّ فتيةٍ باكرتُ لذَتَهم بكاسٍ مُترعِ
 ﴿لو ما تَأْتِينا بالملائكةِ ﴾ [٧]

لولا ولو ما بمعنىٰ هلاً(١). قال الشاعر:

١١٢ ــ تعدُّون عقرَ النيبِ أفضلَ مَجدِكم بني ضَوطَرىٰ لولا الكميُّ المُقنَّعا

تمت سورة الحجر

البيت للحادرة الذبياني من قصيدته المفضلية التي مطلعها:
 بكرت سميَّةُ بكرةً فتمتَّع وغدت غدوً مضارقٍ لم يربع والبيت في المفضليات، ص ٤٦.

<sup>(</sup>۱) وهذه الثلاثة حروف التحضيض. وحروف التحضيض إذا دخلت في الماضي معناها التوبيخ واللوم على ترك الفعل، ومعناها في المضارع الحض على الفعل والطلب له، فهي المضارع بمعنى الأمر.

وقلها تستعمل في المضارع إلا في موضع التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه. راجع شرح الكافية للرضى ٣٨٧/٢.

۱۱۲ــالبيت لجرير من قصيدة له يهجو بها الفرزدق، وهو في ديوانه، ص ٣٣٨، ومجاز الفرآن ٢/١٥، وتفسير القرطبي ٩٦/٢، وتفسير الطبري ٣٨٦/١، وشرح الكافية للرضى ٣٨٦/٢.

ونسبه أبو عبيدة للأشهب بن رميلة، وهو وهم، إذ قد نسبه في النقائض لجرير، ص ٨٣٣.

# ومن سورة النَّحل

﴿لَكُمْ مَنْهُ شَرَابٌ وَمَنْهُ شَجِرٌ ﴾ [١٠]

أي: من الماء شجر.

﴿فيهِ تُسيمونَ ﴾ [١٠]

في الشجر ترعون أنعامكم؛ لأنَّ النبت يُسمَّى شجراً. قال الشاعر: 11٣ \_ نُعلفُها اللحمَ إذا عنزَّ الشَّجرْ والخيلُ في تعليفِها اللحمَ ضررْ ﴿ وَالْخَيلُ فِي تعليفِها اللحمَ ضررْ ﴿ وَالْخَيلُ فَي تَعليفِها اللحمَ على تَخَوُّفِ ﴾ [٤٧]

<sup>11</sup>٣\_الرجز في اللسان \_ (لحم) من غير نسبة، وهو للنمر بن تولب الصحابي في ديوانه، ص ١٠٥٠.

قال الأصمعي: أراد نُطعمها اللبن، فسمَّى اللبنَ لحماً؛ لأنها تسمن على اللبن. وقال ابن الأعرابي: كانوا إذا أجدبوا وقلّ اللبن يبَّسوا اللحم وحملوه في أسفارهم، وأطعموه الخيل.

س وفد النمر بن تولب على النبيّ الله مسلماً، ومدحه بشعر أوله:
إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلاً ضمَّراً فيها ضرر نطعمها اللحم إذا عزَّ الشجر والخيل في إطعامها اللحم عسر يا قوم إني رجل عند خَبر اللَّهُ من آياتِه هذا القمر والشعرى وآيات أخر

وراجع الشعر والشعراء، ص ١٩١.

أي: تنقُّص (١). قال الشاعر:

١١٤ ــ تخوَّف الرجل منها بعدَ ما سمنَتْ كما تخوَّف [عود] النبعةِ السَّفنُ

تمت سورة النحل

<sup>(</sup>۱) قال سعيد بن المسيب: بينها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على المنبر قال: يا أيها الناس، ما تقولون في قول الله عزَّ وجل: ﴿ أُو يَأْخَذَهُم عَلَى تَخَوِّفٍ ﴾؟ فسكت الناس، فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوّف: التنقص. فخرج رجلٌ فقال: يا فلان، ما فعل دَينُك؟ قال: تخوّفته، أي: تنقصته، فرجع فأخبر عمر، فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقَّص السيرُ سنامها بعد تمكه واكتنازه:

تَحُوَّفَ الرجلُ منها تامكاً قَرِداً كَا تَخُوَّف عَـودَ النبعة السفنُ فقال عمر: يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية، فإنَّ فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم.

ــ تمك السنام يتمك تمكاً: طال وارتفع، فهو تامك. والسَّفن: ما ينجر به الخشب. ١١٤ــالبيت لأبي كبير الهذلي، وهـو في شرح أشعـار الهذليـين ١٣٣٦/٣، وتفسـير القرطبـي ١١٠/١٠.

#### ومن سورة الإسراء

## ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُم فَلَها ﴾ [٧]

أي: مضرّتها عليكم، واللام هنا بمعنى «على »(١). قال الشاعر:

١١٠ ..... فَخَرٌّ صَريعاً لليدينِ وللفَم

أي: علىٰ اليدين.

# ﴿وجعلْنَا جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصيراً﴾ [٨]

مجلساً. وإنما يقال: الأميرُ حصيرٌ؛ لأنَّ الناسَ يحبسون على بابه. قال الشاعر:

 <sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في معاني اللام: (موافقة «على» في الاستعلاء الحقيقي نحو: ﴿ويخرُونَ للأَذْقَانَ ﴾، ﴿دعانا لجنبه ﴾، ﴿وتلّه للجبين ﴾، والمجازي نحو: ﴿وإن أسأتُم فلها ﴾)
 ا.ه. مختصراً من مغني اللبيب، ص ٢٨٠.

١١٥ عجز بيت، وهو في تفسير القرطبي ٢١٧/١٠، ومغني اللبيب، ص ٢٨٠.
 وشطره: [هتكتُ له بالرمح حضني قميصه] وهو لشريح بن أوفى العبسي، وقيل للأشتر النخعي. راجع فصل المقال، ص ٣١٣.

و دلليدين وللفّه عدا مَثَلُ يقال عند الشماتة بسقوط إنسان، وفي الحديث أنَّ عمر أي بسكرانَ في رمضان فتعثَّر بذيله، فقال عمر: لليدين وللفم، أَ ولْدَانُنا صيامٌ وأنت مفطر؟ ثم أمر به فحدً، وأراد: على اليدين وعلى الفم، أي: أسقطه الله عليها. راجع مجمع الأمثال ٢٠٧/٢.

١١٦ وقماقم عُلبِ الرقابِ كَأَنّهم جِنَّ لدى بابِ الحصيرِ قيامُ
 ﴿حِجاباً مَستُوراً ﴾ [8]

سِتراً ساتراً، مفعولٌ بمعنىٰ فاعل (١) كقوله تعالىٰ: ﴿وماءٍ مُسكوبِ﴾(٢)، أي: ساكب. قال الشاعر:

١١٧ \_ أعنْ ترسَّمتَ من خرقاءَ منزلةً ماءُ الصَّبابةِ من عينيكَ مَسجومُ ﴿ لَاحْتَنِكَنَّ ذَرِّيَّتُهُ ﴾ [٦٢]

قيل: الستأصلنّ. يقال: احتنكت السُّنَة أموالنا إذا استأصلتها. قال الشاعر:

١١٨ \_ أشكو إليك سنةً قد أجحفَتْ جهداً على جهدٍ بنا وأضعفَتْ واحتنكَتْ أموالنا واجتلفت

١٦٦ البيت للبيد، رضي الله عنه، من قصيدة له يفتخر، وهو في ديانه، ص ١٦١.
 القماقم: العدد الكثير، غلب الرقاب: غلاظ الأعناق، والحصير: الملك.

<sup>(</sup>١) راجع المدخل للحدادي، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: آية ٣١.

١١٧\_في المخطوطة [مسكوب] بدل [مسجوم] وهو تحريف.

والبيت لذي الرمة وهو مطلع قصيدة له في ديوانه، ص ٢٥١، وفي مغني اللبيب، ص ١٩٩، والخصائص ١١/٢.

أعن: أي أأن، وبنو تميم وبنو أسد يقلبون همزتها عيناً، وتسمى هذه عنعنعة تميم. مسجوم: مصبوب.

قال أحمد بن يحيى ثعلب: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة هوازن،، وتضجّع قيس، وعجرفية ضبة، وتلتلة بهراء.

ــ ومثله قول ابن هرمة:

أَعَنْ تَغَنَّت عــلى سَـاقٍ مُــطَوِّقةً ورقـاءُ تدعـو هديـلاً فوقَ أَعـوادِ
١١٨ــالرجز في تفسير القرطبي ٢٨٧/١٠، وتفسير الطبري ٧٥/١٥، ومجاز القرآن بغير
نسبة.

# ﴿أُو يُرْسِلَ عليكُمْ حَاصِباً﴾ [٦٨]

قيل: الربح الشديدة التي تثير الحصىٰ. قال الشاعر:

١١٩ ـ مُستقبلينَ شمالَ الشامِ تضربنا بحاصبٍ كَنديفِ القطنِ منثورِ
 ﴿لا يلبثون خَلْفَكَ﴾ (١) و ﴿خِلَافْكَ﴾ [٧٦]

أي: بعدك. قال الشاعر:

١٢٠ عفتِ [الديارُ] خلافهم فكأنما بسطَ الشواطبُ بينهنَ حصيراً
 ﴿أَقَمِ الصَّلاةَ لدلوكِ الشَّمسِ إلىٰ غَسَقِ الليلِ ﴾ [٧٨]

قال ابن عباس: لغروب الشمس(٢)، أي: صلاة المغرب. «إلى غَسق

۱۱۹ ــ البيت للفرزدق من قصيدة له يمدح بها يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب، ومطلعها:

كيفَ ببيتٍ قريبٍ منك مطلبُه في ذاك منك كنائي الـدارِ مهجورِ وهو في ديوانه، ص ١٩٠، ومجاز القرآن ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>١) قرأ «خلفك» نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جعفر، والباقون «خلافك».

١٢٠ البيت للحارث بن خالد، وهو في مجاز القرآن ٢٦٤/١، وتفسير القرطبي ٢٠٢/١٠، ومد وتفسير الماوردي ٤٤٨/٢ دون نسبة فيها، وهو في ديوانه، ص ٦٣ من قصيدة له أولها:

أَعرفتَ أَطَلَالَ الـرسومِ تَنكرَّتُ بـعــدي وبــدّل آيهُــنَ دئــورا الشواطب: اللاتي يشطبن سحاء الجريد ثم يصبغنه ويرمُلن الحصر.

<sup>(</sup>٢) هذا القول مرويً عن ابن مسعود وعلي لا عن ابن عباس، فقد أخرج الحاكم وصححه وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: دلوك الشمس: غروبها، تقول العرب إذا غربت الشمس: دلكت الشمس.

والذي روي عن ابن عباس أنه قال: دلوكها: زوالها. راجع الدر المنثور ٥/٣٢١.

الليل» معناه: من هذا الوقت إلى ذلك. وقال الحسن (١) والضحاك (٢) وقتادة (٣) ومقاتل: دلوكها: ميلُها للزوال (٤). قال الشاعر:

١٧١ ـ هــذا مُـقــام قَــدمي ربـاحِ للشمسِ حتى دلكت بــراحِ ﴿إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاقِ﴾ [١٠٠]

«خشية» نصبه لنزع الجار؛ لكونه مفعولاً. قال الشاعر:

١٢٢ \_ وأغفر عوراء الكريم التخارة وأعرض عن شَتم اللثيم تكرَّما تترَّما تترَّما تترَّما تترَّما الله تمّت سورة الإسراء

<sup>(</sup>۱) الحسن البصري مولى زيد بن ثابت، وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوج النبيّ، كان سيد أهل زمانه علماً وعملًا، رأى عثمان وطلحة، روى عنه مالك بن دينار وثابت البناني، توفي سنة ۱۱۰هـ.

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن مزاحم، صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، حدّث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وعنه مقاتل وغيره، وثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، توفي سنة ١٠٦ه.

 <sup>(</sup>٣) قتادة بن دِعامة، روى عن أنس بن مالك وعكرمة مولى ابن عباس، وعنه أيوب
 السختياني وشعبة، كان يُضرب به المثل في الحفظ، توفي سنة ١١٨ه.

<sup>(</sup>٤) والذي يؤيد هذا القول ما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصل بي الظهر.

۱۲۱ـــالرجز في تفسير القرطبي ۳۰۳/۱۰، وتفسير الماوردي ٤٤٩/٢، ومجــاز القرآن العرآن (٣٠٣/١، واللسان ــ (برح)، ونسبه ابن منظور للغنوي.

ودلت براح: غابت الشمس.

١٢٢\_ البيت لحاتم الطائي أحد أسخياء العرب المشهورين، وهو من قصيدة له في ديوانه مطلعها:

أتعرفُ أطلالًا ونؤياً مُهدَّماً كخطُّك في رقٍّ كتاباً منمنها وهو في ديوانه، ص ٨١.

## ومن سورة الكهف

## ﴿وساءَتْ مُرْتَفَقاً﴾ [٢٩]

قيل: المرتفق: المتكأ. وقال الشاعر:

١٢٣ ــ باتَ الخليّ وبتُ الليلَ مرتفقاً كأنَّ عيني فيها الصَّابُ مذبوحُ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ [٧٧]

قيل: هذا من المجاز في الاستعارة. قال الشاعر:

١٢٤ ــ يــريدُ الــرُّمحُ صــدر أبــي بَراءٍ ويرغبُ عن دماءِ بني عَقيلِ ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ ﴾ [٧٩]

أي: قدَّامهم، وهذا من الأضداد(١). قال الشاعر:

١٢٥ أَلِيسَ ورائي إِنْ تراخَتْ منيّتي لزومُ العصا تُحنىٰ عليها الأصابعُ

#### تمت سورة الكهف

١٢٣\_ البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وهو مطلع قصيدة له في ديوانه ١٠٤/١، وخزانة الأدب ١٠٢٣.

١٢٤ البيت للحارثي، وهو في مجاز القرآن ١/٠١، وتفسير الطبري ١٧١/١٥، وتفسير القرطبي ٢٦/١١.

<sup>(</sup>١) راجع المدخل للحدادي، ص ١٩٩.

<sup>•</sup>١٢٠ البيت للبيد من قصيدة له يرثي بها أخاه أربد، ومطلعها:

بَلينا وما تبلئ النجومُ الطّوالعُ وتبقى الجبالُ بعدنا والمصانعُ وقد كنتُ في أكناف جارٍ مَضنَّةٍ ففارقني جارٌ باربد نافعُ وهو في ديوانه، ص ٨٩، وهي قصيدة من غرر شعره.

#### ومن سورة مريم

﴿وَحَنَانَاً مِنْ لَدُنَّا﴾ [١٣٠]

أي: كان رحمة منا(١). قال الشاعر:

١٢٦\_ فقالت: حنانً ، ما أتى بك ههنا؟ أَذُو نَسبِ أَم أَنت بالحيّ عارفُ

﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخاضُ ﴾ [27]

أي: جاء بها الطلق. قال الشاعر:

١٢٧\_وجارٍ سَار معتمِداً إلينا أَجاءَتْهُ المخافةُ والسرجاءُ

﴿وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسيّاً﴾ [٢٣]

قيل: شيئاً مطروحاً لا يؤبُّه به. قال الشاعر:

١٢٨ ـ أتجعلنا جسراً لكلبِ قضاعةً ولستُ بنسي ٍ في معدٍّ ولا دَخلْ

<sup>(</sup>١) عن ابن عبّاس أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿وَحَناناً من لَدُناً﴾؟ قال: نعم، أما سمعت طرفة بن العبد البكري وهو يقول:

أبا مُنـــذر أفنيتَ فــاستبقِ بعضَـنـا حنانيكَ بعضُ الشرِّ أهونُ من بعض ١٢٢ مندر المنتب سيبويه الكلبي، وهو في خزانة الأدب ١١٢/٢، وكتاب سيبويه ١٢٧٨، وشرح الأبيات لابن السيرافي ٢٣٥/١، والمقتضب ٢٧٥/٣.

١٢٧ــالبيت لزهير بن أبـي سلمي، وهو في ديوانه، ص١٣٠.

١٢٨ـــالبيت للكميت، وهو في مجاز القرآن ٤/٢، وتفسير القرطبـي ٩٣/١١. وفي المجاز: [أتجملنا قيسٌ لكلبِ بضاعةً]

# ﴿قد جَعَلَ رَبُّكِ تحتَكِ سَرِيًّا﴾ [١٤]

جدولًا نهراً صغيراً. قال لبيد:

1۲۹\_فتوسطا عُـرْضَ السَّرِيّ فغـادرا مَسجـورةً مُتجـاوِراً قُــلاَّمُهـا وقيل: السَّرِيّ: عيسىٰ عليه السلام(١).

# ﴿وَهُزِّي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [٢٥]

الباء زائدة كقوله: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهنِ﴾ (٢)، وكقوله تعالى: ﴿عيناً يَشربُ بِهِا عِبادُ اللَّهِ ﴾ (٣)، أي: يشربها. قال الشاعر:

١٣٠ ــ نحو بني جَعدةَ أصحابُ الفَلجُ للصربُ بالسَّيفِ ونرجو بالفَرجُ

# ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاردُها ﴾ [٧١]

وقرىء: «وإِنْ منهم» (٤) في حقّ المشركين خاصة. وقيل: الورود هنا الحضور، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ولمَّا وردَ مَاءَ مَدْيَن ﴾ (٥). قال الشاعر:

<sup>179</sup>ـــ البيت من معلّقته، وهو في ديوانه، ص ١٧٠، وشرح المعلقات للنحاس ١٤٨/١. مسجورة: عملوءة، القلام: نبت.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن \_ في قوله تعالى: ﴿ جعلَ رَبُّك تَحْتَكَ سَرِيّاً ﴾ \_ قال: نبيّاً، وهو عيسيل.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: آية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان: آية ٦.

<sup>.</sup>١٣- الرجز للنابغة الجعدي، وهو في خزانة الأدب ٥٢٠/٩، ومعاني الحروف للرماني، ص ٣٨، وحاشية الأمير على المغني ١٩٨١.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة، وكان ابن عباس يقرأ بها وكذا عكرمة مولاه. راجع تفسير القرطبي . ١٣٨/١١.

<sup>(°)</sup> سورة القصص: آية ٢٣.

١٣١ ـ ولمَّا وردْنَ الماءَ زُرقاً حِمامُه وضعْنَ عصي الحاضرِ المُتخيّمِ ( ١٣١ ـ ولمَّا وردْنَ الماءَ زُرقاً حِمامُه ( ٧٧ ]

وقُرىء: «وُلداً»(١). قيل: إنهما لغتان. وقال الشاعر:

١٣٢ ـ فليتَ فُلاناً كانَ في بَطنِ أُمِّهِ وَليتَ فُلاناً كانَ وُلْدَ حمارِ وقيل: هو جمع وَلَد، كأسَدٍ وأُسْدٍ (٢).

تمَّت سورة مريم

١٣١\_البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته، وهو في ديوانه، ص ٧٨، وشرح المعلقات للنحاس ١٠٥/١.

يقال: ماء أزرق إذا كان صافياً. والجمام: الماءالمجتمع. المتخيم: المقيم.

وهي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>177</sup>\_البيت في تفسير القرطبي ٤٦/١١ من غير نسبة واللسان ــ (ولد)، ومعاني القرآن للفراء ١٧٣/٢، وهو لنافع بن صفًار الأسلمي يهجو الأخطل، وهو في تهذيب إصلاح المنطق ١٧٥/١.

 <sup>(</sup>٢) قال العلامة الحسن بن زين الشنقيطي شيخ والدِ شيخنا:
 العُرُبُ والعجم مع سقم كذا الرَّشدُ والعُدمُ مع واحدِ الأحزانِ والـوَلدُ
 جـاءت كمفردِ أبـطالٍ وآونـةً كمثلِ فردٍ من الأقفالِ قد تردُ

### ومن سورة طه

﴿طه﴾ [١]

أي: يا رجل، نبطية (١)، وقيل: بلغة علَّ. قال الشاعر:

١٣٣ ــ إنَّ السَّفاهة طه من خلائقِكم لا قدَّسَ اللَّهُ أَرواحَ الملاعينِ وقال الشاعر:

١٣٤ - هتفتُ بطه في القتال ِ فلم يُجب فخفتُ لَعمري أن يكون موائلا ﴿ أَكَادُ أُخْفِيها ﴾ [١٥]

أي: لا أُظهرها لكم، وقيل: «أَخفيها» بفتح الألف أي: أظهرها. قال الشاعر:

١٣٥ - خَفَاهُنَّ مِن أَنْفَاقِهِنَّ كَأَنْمَا خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِن عَشِيٍّ مُركَّب

<sup>(</sup>١) وهذا مروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك، أي: طأ يا رجل.

١٣٣ـ البيت لينزيد بن مهلهمل، وهو في تفسير القرطبي ١٦٦/١١، وروح المعماني ١٤٨/١٦، والكشاف ٢٢٦/٢.

۱۳۲ـ البیت لمتمم بن نویرة، وهو في تفسیر القرطبي ۱۹۰/۱۱، وروح المعاني ۱۹۸/۱۳،
 والمدخل، ص ۱۲۱.

١٣٥\_ البيت لامرىء القيس، وهو في ديوانه، ص ٣٦. ويه [مجلّب] بدل [مركّب].

## ﴿مَكَاناً سِوَىٰ﴾ [٥٨]

المكان الموعود. وإن قرىء مضموماً (١) أي: مكان العدل والإنصاف، وقيل: سِوى وسُوئ بمعنى واحدٍ. قال الشاعر:

١٣٦ - وإنَّ أبانا كان حلَّ ببلدةٍ سوىً بين قيس ِ قيس ِ عيلانَ والفِزر ﴿ قَالُوا : إِنَّ هَذَان لَسَاحِرَانِ ﴾ [٦٣]

وحق الإعراب النصب إلا أنَّ هذا على لغة بني الحارث بن كعب وخثعم وأهل تلك الناحية. قال:

١٣٧ - إِنَّ أباها وأبا أباها قد بلغًا في المجدِ غَايتاها وفي حرف أُبيّ: «ما هذا إلا سَاحرانِ».

- وقيل: «إنَّ» بمعنى «نعم». قال الشاعر:

١٣٨ - ويسقلْنَ: شسيبٌ قد علا لَا وقد كبرْتَ فقلتُ: إنَّهُ ﴿ وَقَدْ كَبَرْتَ فَقَلْتُ: إنَّهُ ﴿ وَقِدْ كَبَرْتَ فَقَلْتُ: إنَّهُ ﴿ وَقِالًا فَي الْحِياةِ أَنْ تَقُولَ: لا مِسَاسِ ﴾ [٩٧]

بالفتح على التبرئة. وبالكسر مبنى مثل: دراك وقطام. قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) وهى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف.

١٣٦\_البيت لموسىٰ بن جابر الحنفي، وهو شاعر مخضرم نصراني؛ أخبـاره في الأغاني ١٣٦\_١٠، والبيت في مجازالقرآن٢/٢٠، وتفسير القرطبـي ٢١٢/١١، وتفسير الطبـري ١١٨/١٦، وخزانة الأدب ٣٠٢/١.

١٣٧ـــالبيت لأبسي النجم، وهو في تفسير القرطبي ٢١٧/١١، وخزانة الأدب ٦٦/٣، وشرح الجمل لابن عصفور ١٥١/١.

قال ابن عصفور: ويجوز استعمال التثنية بالألف في الأحوال كلها في الرفع والنصب والخفض وذلك في لغة الخثم، وهي فخذ من طيىء.

١٣٨ البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات، وهو من شواهد النحو المشهورة، وهو في ديوانه،
 ص ٦٦٠.

1۳۹ - فأصبح ذلك كالسامري إذ قال موسى له: لا مساسا أي: لا أمسُّ أحداً، ولا يَمسُّني أحدٌ.

## ﴿ ظَلْتَ عليه عَاكِفاً ﴾ [٩٧]

في الأصل: ظللت، إلا أنَّ هذيلاً يطرحون إحدى حرفي التضعيف، كقوله تعالى: ﴿فَظَلْتُم تَفْكُهونَ﴾(١). قال الشاعر:

١٤٠ خلا أنَّ العِتاقَ من المطايا أَحَسْنَ به فَهنَّ إليه شُوس أي: أحسسن نظرن، شوس: ناظرات.

## ﴿وَعَنَتِ الْوُجِوهُ ﴿ [١١٠]

أي: خضعت. قال الشاعر:

181 ــ مليكُ علىٰ عَرشِ السَّماءِ مُهيمنُ لعزَّتِه تعنو الوجوهُ وتسجدُ ﴿ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فيها ولا تَضْحَيٰ ﴾ [119]

١٣٩\_ البيت نسبه أبو عبيدة للجعدي، وهو في مجاز القرآن ٢٧/٢، وفتح الباري ٣٠٥/٦، وهو في ديوان النابِغة الجعدي، ص ٨٣ من قصيدة مطلعها:

لبستُ أناساً فأفنيتَهم وكان الإله هو المستأسا (١) سورة الواقعة: آية ٦٥.

١٤٠ البيت لأبي زبيد الطائي، وهو في مجاز القرآن ٢٨/٢، وتفسير القرطبي ٢٤٢/١١،
 وتفسير الطبري ١٣٧/١٦، واللسان: حسس.

<sup>111</sup>\_البيت لأمية بن أبي الصلت، وهو في تفسير القرطبي ٢٤٨/١١، وديوان أمية، ص ٨٢، من قصيدة له مطلعها:

لَـكَ الحَمدُ والنعياءُ والملكُ ربنا فلا شيءَ أعلىٰ منىك مجداً وأمجـدُ والبيت في الدر المصون ٢٨٧/٤، ولم يعرفه المحقق.

«ولا تضحى» أي: لا يصيبك حَرُّ الشمس. قال الشاعر: الشمس عارضَتْ فيضحى وأمَّا بالعشيّ فيخصرُ المُّا والسُّمسُ عارضَتْ فيضحى وأمَّا بالعشيّ فيخصرُ

تمَّت سورة طه

۱٤٢ البيت لعمر بن أبي ربيعة من قصيدة له في ديوانه، مطلعها: أمن آل نعم أنت غادٍ فمبْكِرُ غداةً غددٍ أم رائحٌ فمهجّرُ وهو في ديوانه، ص ١٢١.

## ومن سورة الأنبياء

﴿خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن عَجَلٍ ﴾ [٣٧]

أي: خُلقت العجلة في الإنسان، وقيل: العَجلُ: الطين. قال الشاعر: 12٣ ــ النَّبعُ ينبتُ في الْأَحجارِ ضَاحيةً والنَّخلُ ينبتُ بين الماءِ والعَجلِ

تمَّت سورة الأنبياء

١٤٣\_البيت لم ينسب، وهو في تفسير الماوردي ٤٥/٣ بغير نسبة، واللسان ــ (عجل)، وروح المعاني ٤٩/١٧، وأمالي المرتضى ٤٦٩/١، وتخليص الشواهد لابن هشام، ص ٣٤٤.

#### ومن سورة الحج

## ﴿ولبِئسَ العَشيرُ﴾ [١٣]

أي: الخليط، من المعاشرة. قال طَرفة:

١٤٤ ولئن شطّت نواها أو نأت لعلى عهد حبيب معاشر «فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُها» [٣٦]

خوت بجنبها على الأرض بعد نحرها. يقال: وجب الحائط إذا سقط، وقال القطامي:

١٤٥ – وجبت على رُكب تهدُّ بها الصفا وعلىٰ كلاكلَ كالنقيل المطرق
 ﴿ فكلُوا منها وأَطْعِمُوا القانِعَ والمُعْتَرَّ ﴾ [٣٦]

القانع: السائل، والمُعترّ: الذي يتعرض للسؤال، وقيل: القانع: الذي لا يسأل، والمُعترّ: الذي يسأل.

ومَنْ قال: القانعُ هو السائل استدلُّ بقول ِ الشاعر:

<sup>184</sup>هـ البيت في ديوانه بشرح الشنتمري، ص ٥٦، وفيه [معتكر] بدل [معاشر]، وهو من قصيدة مطلعها:

أصحوت اليوم أم شاقتك هِرْ وسن الحُبِّ جنونٌ مُستعرْ 1٤٥ ـ البيت في نزهة الأبصار ٢٤٠/١، من قصيدة له مطلعها: طرقت جنوب رحالنا من مطرق ما كنتُ أحسبها قريب المعنق

187\_ومًا خُنْتُ ذا عهدٍ وأيتُ بعهدِه ولم أحرِم المضطر إذا جاءَ قانعا قال الخليل: قَنِعَ قَناعةً إذا رضي، وقَنَع قُنوعاً إذا سأل(1). قال الشاعر: 18٧ ــ لَمسالُ المرءِ يُصلحه فَيُغني مَفَاقرَهُ أعفُ من القُنوع

١٤٦\_ البيت لعدي بن زيد، وهو في ديوانه، ص ١٤٥، وهو في اللسان ــ مادة (قنع)، وبصائر ذوي التمييز ٢٩٩/٤.

وأيتُ بعهده: ضمنت له الوفاء.

<sup>(</sup>۱) قلت: ولبعضهم في هذا: العبد حر إنْ قَنِعْ والحر عبد إنْ قَنَعْ فاقنَعْ ولا تَقنعْ فها شيءٌ يشينُ سوى الطمع ۱٤٧ البيت لِلشمَّاخ من قصيدة له مطلعها:

أعاتشُ ما لأهلك لا أراهم يُضيعونَ الهجانَ مع المضيع وهو في ديوانه، ص ٢٢١، والبيت من شواهد التفسير المشهورة.

#### ومن سورة النور

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالَحِينَ مِن عَبَادِكُمُ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [٣٦] الأيامَىٰ: جمع أيّم، وهي كلَّ من لا زوج لها من النساء، وكلَّ من لا زوجة له من الرجال.

قال الشاعر:

١٤٨ ـ فإنْ تنكحي أنكعْ وإنْ تتـأيُّمي مدىٰ الدهرِ ما لم تنكحي أتأيمُ

١٤٨ البيت في اللسان: أيم، ومجاز القرآن ٢٥/٢، وتفسير الطبري ٨٨/١٨، وتفسير القرطبي ٢٤٠/١٢ من غير نسبة.

## ومن سورة الفرقان

﴿ وَهُوَ الذي جَعَلَ الليلَ والنَّهارَ خِلْفَةً ﴾ [٦٢]

قيل: مختلفاً، أحدهما أسودُ والآخر أبيض. قال الشاعر:

١٤٩ ــ بها العِينُ والأرآمُ يمشين خِلفةً وأطلاؤها ينهضْنَ في كلِّ مجشم

<sup>129</sup>\_البيت لزهير بن أبي سلمي من معلقته، وهو في ديوانه، ص ٧٥، وشرح المعلقات للنحاس ١/١٠٠١.

العِين: أي: البقر العين، أي الواسعات العيون. والأرآم: جمع رئم وهو الظبي الأبيض. الأطلاء: جمع الطلا، وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية. المجثم: الموضع الذي يجثم فيه أي: يقام فيه.

#### ومن سورة الشعراء

﴿ فَقُولًا: إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١٦]

الرسول يطلق ويُراد به الرسالة. قال الشاعر:

١٥٠ ــ لقد كذبَ الواشون ما بحتُ عندَهم بسرٍّ ولا أرسلتهم بـرســول ِ

أي: برسالة. وقد يقال للواحد والاثنين والجماعة: هذا رسول، وهؤلاء رسول، كما تقول: هذا عدوي، وهؤلاء عدويّ. قال الله تعالىٰ: ﴿فَإِنَّهُمُ عَدُو لَي إِلا ربَّ العالمينَ ﴾(١). قال الشاعر:

١٥١ ـ ألكني إليها وخير السرسول أعلمهم بنواحي الخبر

<sup>•</sup> ١٥- البيت لكثيَّر عَزَّة، وهو في مجاز القرآن ٨٤/٢، وتفسير الطبري ٣٧/١٩، وتفسير القرطبي ٩٣/١٩، ولسان العرب \_ (رسل)، ومعاني الحروف للرماني، ص ٥٤، وأمالي القالي ٣٣/٢.

سورة الشعراء: آية ٧٧.

١٥١\_ البيت لأبى ذؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ٤٦/١.

## ومن سورة القصص

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ: لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحَبُّ الفرِحينَ ﴾ [٧٦]

الفرح: البطر<sup>(۱)</sup> والإفراط في الفرح إلى أن يحمله على ترك الشكر. وأنشدوا:

١٥٢ ــ ولا يُنسيني الحَــدثــان عِــرضي ولا أُلقي من الفَــرحِ الإِزارا

<sup>(</sup>١) قبال ابن منظور: (والفرح: البطر، وقبوله تعبالى: ﴿لا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحَبُّ الْفُوحِينِ﴾. قال الزجاج: معناه \_ واللَّه أعلم \_: لا تفرح بكثرة المال في الدنيا؛ لأنَّ الذي يفرح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة). راجع لسان العرب \_ (فرح) ١٥٤١/٣. البيت لعمرو بن أحمر الباهلي من قصيدةٍ له مطلعها:

الم تسائل بفاضحة الديارا متى حل الجميع بها وسارا وفاضحة: واد. وهو في ديوانه، ص ٧٧. الحدثان: شدائد الدهر، ونوازل الدنيا.

#### ومن سورة العنكبوت

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [٥٤]

أي: كبير. قال الشاعر:

١٥٣ ـ إِنَّ الذي سمكَ السماءَ بنىٰ لنا بيتاً دعاثمُـه أعزُّ وأطولُ أي: عزيز طويل.

١٥٣\_البيت للفرزدق وهومطلع قصيدة له، وبعده:

بيتاً بناه لنا المليك، وما بني حكم السماء فسإنه لا يُنقسل وهو في ديوانه، ص ٤٨٩.

## ومن سورة الروم

# ﴿ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ المجرمون ﴾ [١٢]

المُبلِس: الساكت والمتحيِّر عند لزوم الحجة، وقيل: الحزين. قال الشاعر:

١٥٤ ـ يا صاح ِ هل تعرفُ رسماً مُكرَساً قــالَ: نعم أعـرفُــه وأبلسا
 ﴿وهُو أَهْوَنُ عليه﴾ [٢٧]

الإعادة بعد الموت. ويجوز أن يكون «أفعل» بمعنى فَعِل<sup>(١)</sup>. قال الشاعر:

العمرُكَ ما أدري وإني الأوجل على أينا تعدو المنيَّةُ أوَّلُ
 وغيره أيضاً، كما قال الشاعر:

١٥٤\_ البيت للعجاج، وهو في ديوانه ١٨٥/١، ومعاني الفراء ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيدة: (مجازه: وذلك هينٌ عليه؛ لأنَّ أفعل يوضع موضع الفاعل. وأنشد البيت... وفي الأذان: اللَّه أكبر، أي: اللَّه كبير. راجع مجازالقرآن ١٢١/٢.

<sup>100</sup>\_البيت لمعن بن أوس، وهو في خزانة الأدب ٥٠٥/٦، وقطر الندى، ص ٢٣، والجمل للفراهيدي، ص ٢٩، أمالي القالي ٢١٨/١.

١٥٦ ــ تمنَّىٰ رجالٌ أن أموتَ وإِنْ أمت فتلك سَبيلٌ لستُ فيها بواحدِ ﴿ اللَّهُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ [٥٤]

أي: قدَّر خلقكم من نطفةٍ ضعيفة. قرىء بضم الضادِ وفتحها(١)، وهما لغتان، الضعف مصدرٌ أقيم مُقام الصفة كقول عالىٰ: ﴿والعَاقبةُ للتقوىٰ﴾(٢)، أي: للمتقين. وكما قال الشاعر:

١٥٧ - قليلً عيبُ والهم جم ولكن الغنى ربَّ غفور أي: الغني.

١٥٦ البيت نسبه أبو عبيدة لطرفة، وهو وهم منه، والبيت لمالك بن القين الخزرجي، وهو في مجاز القرآن ١٦/٢، وتفسير القرطبي ٢١/١٤، وخزانة الأدب ٢٤٣/٨، والاختيارين، ص ١٦١، وبعده:

وقد علموا لو ينفع العلمُ عندهم لئن متُ ما الداعي عليَّ بُخلَدِ فقلْ للذي يبقىٰ خلافَ الذي مضىٰ: تجهَّزْ لأخرىٰ مثلها فكأنْ قــدِ

 <sup>(</sup>١) قـرأ «ضَعف، بفتح الضاد أبو بكر وحفص بخلفٍ عنه وحمزة، والباقون بضمها.

<sup>(</sup>۲) سورة طه: آیة ۱۳۲.

١٥٧\_البيت تقدم برقم ٣٠ ، وفي المخطوطة [كريم] بدل [غفور] وهو تحريف.

## ومن سورة السجدة

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونِ ﴾ [18]

ذكر الاثنين بلفظ الجماعة(١)، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وداودَ وسليمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الحرثِ﴾ ثم قال: ﴿وكنَّا لَحُكْمِهم شَاهدِينَ﴾(١)، كما قال الشاعر:

١٥٨ ـ يُحيّي بالسَّلام ِ غنيَّ قـوم ويبخلُ بالسَّلام ِ على الفقيرِ ١٥٨ ـ أيسَ الموتُ بينَهما سواءً إذا ماتوا وصاروا في القبورِ

<sup>(</sup>١) راجع المدخل للحدادي، ص ٧٨٠

<sup>(</sup>٢) - سورة الأنبياء: آية ٧٨.

١٥٨ و ١٥٩\_ البيتان للشويعر الحنفي، وهما في تفسير القرطبي ٧٣/٥ من غير نسبة، ومعجم الشعراء، ص ١٤٢.

### ومن سورة سبأ

## ﴿أَفْتَرَىٰ علىٰ اللَّهِ كَذِباً ﴾ [٨]

الألف مقطوعة لأنه ألف استفهام، فأدرجت ألف الوصل فيها لاتصالها بما قبلها، كقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَىٰ البناتِ﴾(١). وأصله: أإفترى، ألف الاستفهام مفتوحة، وألف الوصل مكسورة(٢) قال الشاعر:

١٦٠ ــ أستحدث الرَّكبُ عن أشياعهم خبراً أم راجع القلبَ من أطرابِه طربُ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا العلامة أحمد بن محمد حامد الحسني الشنقيطي:
وهمرةُ الوصلِ إذا ما اجتمعت مَع همزةٍ أحسرى بملةٌ أُبدلست
أو سهّلت، وبعضٌ الحذف اصطفى كما أن في قوله جلّ: اصطفى
١٦٠ البيت لذى الرمة من باثبته، وهو في ديوانه، ص ٤.

#### ومن سورة يس

# ﴿ إَلَىٰ رَبُّهُمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [٥٦]

يخرجون سراعاً. وقيل: النُسلان هو سرعة المشي في اهتزاز (١). قال الشاعر:

١٦١ ـ عَسلانُ الذئب أمسى قارباً بردَ الليلُ عليه فَنسَلْ

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس، رضي الله عنه، أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 
﴿ إِلَىٰ رَبِّهِم يَسْلُونَ ﴾؟ قال: النَسُل: المشي الخبب، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت نابغة بن جعدة وهو يقول:

<sup>171</sup>\_البيت للنابغة الجعدي، وهو في اللسان ــ (نسل)، وتفسير القرطبي 10/10، والدر المنثور 77/۷، وتفسير الماوردي ٣٩٥/٣، وأمالي القالي ١٥٥/١، وهو في ديوانه، ص ٩٠ من قصيدة مطلعها:

لمَـنِ الـدارُ كـأنـضـاءِ الخِـللْ عهـدها من حقبِ العيشِ الأولُ

#### ومن سورة الصافات

﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [٤٧]

أي: لا تذهب عقولهم (١). يقال للسكران: نزيف ومنزوف إذا زال عقله. قال الشاعر:

١٦٢ ــ فلثمتُ فَـاهـا آخِـذاً بقـرونهـا ﴿ شَرَبُ النزيفِ ببردِ مَاءِ الحشرجِ ِ

\* \* \*

نعقَ الغرابُ ببينِ ذات الـدُّملجِ ليتَ الغسرابَ ببينها لم يــزعج والبيت في ديوانه، ص ٨٣. وقيل: إنه لجميل صاحب بثينة. والحشرج: النقرة في الجبل يصفو فيها الماء.

<sup>(</sup>۱) وعن ابن عباس رضي الله عنها أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 

﴿ وَلا هُمْ عنها يُنزفون ﴾؟ قال: لا يسكرون. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: 
نعم، أما سمعت قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو يقول:

ي ثُمَّ لا يُنزفون عنها ولكنَّ يندهبُ الهم عنهم والغليلُ 
١٦٢ - البيت لعمر بن أبي ربيعة من قصيدة مطلعها: 
نعتى الغرابُ بين ذات الدُّملج ليتَ الغسرابَ بين ذات الدُّملج عنه الغسرابَ بين ذات الدُّملج التَّالِية النسرابَ بين ذات الدُّملة التَّالِية النسرابَ بين ذات السُّلة التَّالِية النسرابَ بين ذات الدُّملة التَّالِية النسرابَ بين ذات الدُّملة التَّالية النسرابَ بين ذات الدُّملة التَّالية التَّالية التَّالِية التَّالِيّاتِية التَّالِية

#### ومن سورة ص

## ﴿ولاتَ حينَ مُناصٍ ﴾ [٣]

أي: ليس وقت نجاةٍ وخلاص. والمناص مصدرٌ من ناصَ ينوص مناصاً: إذا تأخر. والنُّوصُ التأخر، والبَّوص بالباء: التقدم. قال الشاعر:

١٦٣ ــ أمِنْ ذكرِ سلميٰ إذْ نأتْكَ تنوصُ فتقصُر عنها خطوةً وتبـوصُ

والتاء في «لات» زائدة (١) كما زادوها في «ثمَّ» و «دُربَّ» فقالوا: ثُمَّت وربَّت. يقال: لات وقت الصلح، أي: ليس وقت الصلح.

﴿عَجُلْ لِنَا قِطَّنَا﴾ [١٦]

١٦٣ــالبيت لامرىء القيس وهو مطلع قصيدة له في ديوانه، ص ٩١.

<sup>(</sup>١) وفي ذلك يقول العلامة محمد حامد الحسني الشنقيطي والد شيخنا رحمه الله: وأصل لات عندهم «لا» النافية وزيدت التاء بها وهل هيه إذ ذاك تانيث أو المبالغة أو لها معاً، وليست سائغه وزيدها أحسن من زيادة ما اتصلت بثمّت وربّت إذ زيدها في هذه حملاً على ليس، ومن ثمّ بها ما اتصلا إنْ عملَتْ عملَ «إنّ» أو هيه كلمتان، وهما «لا» النافيه وتاء تأنيث ولالتقاء مع ساكن تحريكنا للتاء

القِطَّ: الصحيفة المكتوبة، وقيل: هو النصيب من الخير(١). وقيل: الكتاب بالجوائز، كأنهم [قالوا]: عجّل لنا المكتوب من النصيب.

قال الشاعر:

١٦٤ ـ ولا الملكُ النعمانُ يوم لقيتُه بإمّته يُعطي القطوطَ ويأفِقُ

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس، رضي اللّه عنها، أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعلى: ﴿عَجُلُ لَنَا قِطَّنا﴾ قال: القط: الجزاء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الأعشى وهو يقول:

ولا الملكُ النعمانُ يـومَ لقيتُـه بـإمته يعـطي القطوطَ ويـأفِقُ 178ـالبيت للأعشىٰ من قصيدة بمدح بها المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة، ومطلعها: أرقتُ وما هـذا السهادُ المؤرِّقُ وما بي من سقم وما بي معشق والإمَّة: النعمة. يأفق: يعطي بعضاً أكثر من بعض. انظر ديوانه، ص ١١٧.

# ومن سورة الزُّمَر

# ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانتُ أَناءَ الليل ﴾ [9]

معناه: أمن هو قانتُ كمَنْ هو كافر؟ وقيل: معناه: يا مَنْ(١). والعرب تكتفي بالهمزة عن حرف النداء. قال الشاعر:

١٦٥ \_ أَجُبِيلُ إِنَّ أَبِاكَ كَارِبٌ يومهِ فإذا دعيتَ إلى المكارم فاعجل

(۱) قال ابن هشام: (وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء، ويُبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير «ياه، ويُقرّبه سلامته من دعوى المجاز، إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته، ومن دعوى كثرة الحذف، إذ التقدير عند مَنْ جعلها للاستفهام: أمَنْ هو قانتُ خيرً أم هذ الكافر؟ أي: المخاطب بقوله تعالى: ﴿قل: تمتّع بكفرك قليلاً﴾ فحذف شيئان: معادل الهمزة، والخبر). راجع مغني اللبيب، ص ١٨.

١٦٥ البيت مطلع قصيدة لعبد قيس بن خفاف، وهي قصيدة مُفضلية من غرر القصائد،
 وبعده يقول:

أُوصِيكَ إِيصَاءَ امرى عِلْ ناصح طَبِن بريبِ الدهر غيرِ مُغفَّلِ السَّلَه فَاتَ قِيهِ وَأُوفِ بِسَلْرَهُ وَإِذَا حِلْفَتَ بَمَارِياً فَتَحلَّلِ وَالْفَيفَ أَكْرَمْ لَهُ فَالَّذَلَ وَالْفَيفَ أَكْرَمْ لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِلِيتَ لَيلته وَإِنَّ لَم يُسَالُ وَاعِلْم بِاللَّهُ وَإِنَّ لَم يُسَالُ وَهِي فِي المفضليات، ص ٣٨٤، والأصمعيات، ص ٢٢٩، والبيت في بصائر ذوي التمييز ٢٤٩٤، وتخليص الشواهد، ص ٣٣٣.

كارب اسم فاعل من كرب، أي: قرب، وهو من أفعال المقاربة.

جُبيل: اسم رجل.

﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ﴾ [٥٦]

أي: قصرتُ في أمرِ اللَّه وطاعته(١). قال الشاعر:

١٦٦ - ألا بَتَقَينَ اللَّهَ في جَنبِ عَاشقِ له كَبِدٌ حرَّىٰ عليكِ تقطُّعُ

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي في الأسهاء والصفات وعبد بن حميد عن مجاهدٍ في قوله تعالىٰ: ﴿علىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّه﴾ قال: في ذكر اللَّه.

وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كلَّ أهل الناريري مقعدَه من الجنة، فيقول: «لو أنَّ اللَّهَ هداني» فيكون عليه حسرة. وكلُّ أهل الجنة يرى مقعده من النار فيحمد الله فيكون له شكراً، ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حسرتا علىٰ ما فرَّطتُ في جَنب اللَّهِ﴾ ».

١٦٦ البيت لجميل بثينة، وهو في تفسير القرطبي ٢٧١/١٥، ونسبه لكثير عزة وهو وهم،
 وروح المعاني ١٧/٢٤ ونسبه لسابق البربري وهو وهم، وهو في ديوان جميل،
 ص ٧٣ من قصيدة له مطلعها:

أهاجكَ أم لا بالمداخل مربعً ودار بأجراع الغديرين بلقع وهو في خزانة الأدب أيضاً ٣٩٦/١.

#### ومن سورة غافر

﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَّهِ مُوسَىٰ ﴾ [٣٧]

بالرفع عطفاً (١) على قوله تعالىٰ: ﴿لعلِّي أَبِلغُ ﴾، وبالنصب جواب لعلَّ. قال الشاعر:

17٧ عَلَّ صروفَ الدهرِ أو دلاتها تدللنا اللمة من لماتها فتسسريحَ النفسُ من زفراتِها

<sup>(</sup>١) وهي قراءة جميع القراء عدا حفص.

<sup>177</sup>\_الرجز في معاني القرآن للفراء ٣٣٥/٣ من غير نسبة، وله شطر رابع، وهو:

وتنقع السغلة من غُلاتها
وهو في مغني اللبيب، ص٢٠٦، والخصائص ٢١٦/١، وضرائر الشعر لابن عصفور،
ص ٨٦.

## ومن سورة فصّلت

# ﴿ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنِ المُعتَبِينَ ﴾ [٢٤] أي: المرضيين، والإعتاب: الإرضاء. وأنشدوا: والدهرُ ليس بمُعتِبٍ مَنْ يجزعُ لا يأتيه الباطلُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ ﴾ [٤٢] قيل: الباطل بمعنى المبطل. قال الشاعر: قيل: الباطل بمعنى المبطل. قال الشاعر: أي: مُنصب.

١٦٨\_هذا عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي، وشطره: [أمن المنون وريبها تتوَجُّعُ].

وهو مطلع قصيدته العينية، وهي في الذروة العليا من الشعر، وروي أنَّ المنصور لما مات ابنه الأكبر جعفر طلب من ينشده هذه القصيدة من أهل بيته حتى يتسلى بها، فلم يجد حاجبه في الحاضرين من بني هاشم مَنْ يحفظها، ثم وجد له شيخاً كبيراً مؤدِّباً من غيرهم أنشده إياها وأجازه، وقال: والله لمصيبتي بأهل بيتي أن لا يكون فيهم أحد يحفظ هذا أعظم من مصيبتي بابني.

وفيها يقول:

والنفسُ راغبةً إذا رغّبتها وإذا تُردُّ إلى قليل تقنعُ وقال الأصمعي وأبو عمر: أبرع بيت قالتهالعرب بيت أبي ذؤيب هذا. والقصيدة كلها في المفضليات، ص ٤٢١، وديوان الهذلين ١/١.

١٦٩\_الشطر للنابغة الذبياني، وعجزه [وليل ٍ أُقاسيه بطيءِ الكواكب].

والبيت مطلع قصيدة له يمدح بها عمرُو بن الحارث، وهو في ديوانه، ص ٩.

#### ومن سورة الشورى

﴿وَلَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً﴾ [٢٥]

أي: جعلناهما نوراً (١). ويجوز مثل هذا في اللغة (٢). قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرضُوهُ ﴾ (٣) أي: يرضوهما. قال الشاعر:

• ١٧ - إنَّ المنيةَ والحتوفَ كلاهُما يُوفي المخارَم يرقبانِ سَوادي المخارم: المهالك.

 <sup>(</sup>١) الآية قبلها: ﴿ مَا كُنتُ تدري مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً ﴾.

<sup>(</sup>۲) راجع المدخل للحدادي، ص ۲۷۵.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: آية ٦٢.

١٧٠ــالبيت للأسود بن يعفِر، وهو من قصيدته المفضلية، ومطلعها:

نامَ الخليُّ وما أُحس رقادي والهمُّ محتضِرُ لديُّ وسادي وسادي وهو في المفضليات، ص ٢١٦.

وهذه القصيدة تعدُّ من مختار أشعار العرب وحكمها، وقد وعد الرشيد من ينشده إياها جائزة عشرة آلاف درهم.

#### ومن سورة ق

# ﴿ فَهُم فِي أُمرٍ مَرِيجٍ ﴾ [٥]

مُختلطٍ ملتبس ٍ غير ثابت الأصل. قال أبو ذؤيب:

١٧١ \_ ....١٠٠٠ . . . . . فخر كأنَّـهُ خُوطٌ مَـريـجُ

أي: سهم مختلط الأمر.

١٧١\_هذا عجز بيت، وشطره: [فجالت والتمست بها حشاها]

وهو في شرح أشعار الهذليين ١٣٠٧/٣.

ونسبه أبو عبيدة لأبي ذؤيب الهذلي، وكذا القالي في أماليه، وليس هو في ديوان أبي ذؤيب.

وقال أبو عبيد البكري في التنبيه على أوهام القالي: وهذا وهمٌ من أبـي علي رحمه الله، وإنما هو للداخل زهير بن حرام أحد بني سهم بن مرة الهذلي، قال:

ويض كسالسلاجم مُرهفاتٍ كسأن ظباتها عقر بعيج أطاف الناجشان بها فجاءت مكاناً لا تروغ ولا تعوج فسراغت والتمست بها حشاها فخر كأنه خوط مريج وكذا قال الأصمعى: هذه القصيدة لرجل من هذيل يقال له الداخل، واسمه

وكذا قال الاصمعي: هذه القصيدة لرجل من هديل يقال له الداخل، واسد زهير بن حرام.

راجع التنبيه على أوهام القالي في أماليه، ص ١٣٠، وشرح أشعار الهذليين للسكري ٢٦١/٢، والبيت في مجاز القرآن ٢٢٢/٢، وتفسير القرطبي ١/٠٥، والدر المنثور /٠٥٠، واللسان ــ (مرج).

خوطً مريج أي: غصنٌ يقلق من مكانه.

## ومن سورة النجم

﴿وَالنَّجُمْ إِذَا هَوَىٰ﴾ [1]

والنجم واحدٌ بمعنى الجمع. قال الشاعر:

١٧٢ ـ فبأتَتْ تعدُّ النجمَ في مستحيرةٍ سريعٍ بأيدي الآكلينَ جمودُها
 ﴿أَفتُماورُنَهُ علىٰ ما يَرىٰ﴾ [١٢]

أفتجادلونه في أنه رأى اللَّهَ بقلبه، أو أنه رأى من آيات ربُّه.

\_ وإن قرأت بغير ألف ﴿أفتمرونَهُ﴾(١) أي: أفتجحدونه على ما يرى. ويقال: مريتُ الرَّجلَ حقَّهُ إذا جحدته. قال الشاعر:

١٧٣ \_ لئن هجرتُ أخا صدقٍ ومكرمةٍ لقد مريتَ فتىً ما كان يَمريكا ﴿ تِلْكَ إِذاً قِسْمةً ضِيْزَىٰ ﴾ [٢٢]

جائرة. قال الشاعر:

<sup>1</sup>۷۲\_البيت للراعي من قصيدة له في ديوانه يجيب خنزر بن أرقم، مطلعها: ماذا ذكرتم من قلوص عقرتُها بسيفي وضيفانُ الشتاءِ شهـودُهـا والبيت في ديوانه، ص ٩٤.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف.

١٧٣\_ البيت في تفسير القرطبي ٩٣/١٧ من غير نسبة، والكشاف ٣٨/٤.

۱۷٤ – ضَازَتْ بنو أسيدٍ بحكمهم إذ يعدلونَ الرأسَ بالذَّنب ﴿ وَأَنتم سَامِدُونَ ﴾ [٦١]

غافلون لاهون عن الحق(١)، ويقال: لاعبون. قال الشاعر:

١٧٥ - ألا أيُّها الإنسانُ إنك سَامـدٌ كأنَّكَ لا تفنى ولا أنتَ هَالكُ

١٧٤ البيت الأمرىء القيس وليس في ديوانه، وهو في تفسير القرطبي ١٠٢/١٧،
 واللسان ــ (ضأز)، والدر المنثور ١٥٤/٧.

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني عن ابن عباس أنَّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: ﴿سامدون﴾؟ قال: السمود: اللهو والباطل، قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد:

ليت عاداً قبلوا الحسق ولم يُبدوا جحودا قيل: قم فانظر إليهم ثم دع عنك السمودا 100هـ لم أجده.

### ومن سورة القمر

﴿ ويقولوا: سِحْرٌ مُستمرٌ ﴾ [٢]

قويٌ شديدٌ غالب. قال الشاعر:

١٧٦ في ملوك الناسِ من أمثالِها تبتري عُودَ القويِّ المستمرُ

وقال مجاهد(١) وقتادة: ذاهبٌ مضمحل.

﴿خاشعاً أبصارُهم﴾(٢) [٧]

ذليلة أبصارهم<sup>(۳)</sup>.

\_ وقيل: إن الأسماء إذا تأخرت عن فعلها كان لك فيها التوحيد

<sup>1</sup>٧٦ البيت لطرفة بن العبد من قصيدة مطلعها: [أصحوت اليومَ أم شاقتك هر]. وفيه [أمور] بدل [ملوك].

وهو في ديوانه، ص ٦٢، واللسان ــ (برئ).

وفي المخطوطة: [تبتلي] وهو تصحيف، وبرى العود: نُحتَهُ.

<sup>(</sup>۱) مجاهد بن جبر شیخ القرّاء والمفسّرین، روی عن ابن عباس فاکثر وأطاب، وعن أبي هریرة وعائشة، وتلا علیه أبو عمرو بن العلاء وابن محیصن، وحدّث عنه عکرمة وطاووس والأعمش، مات سنة ۱۰۲ه. راجم سبر أعلام النبلاء ٤٤٨/٤.

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وقرأ الباقون ﴿خُشُعاً﴾.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول قتادة أخرجه عنه ابن جرير.

سورة القمر

والجمع والتأنيث، مثل قولك: مررتُ برجال حسنٍ وجوههم، وحسنةٍ وجوههم، وحسانٍ وجوههم.

قال الشاعر:

۱۷۷ \_ وشَبابٍ حسنٍ أوجههم من إيادِ بن نزار بن معـدٌ ﴿ وَفَى ضَلال وسُعُر ﴾ [۲٤]

في خطأٍ بيِّنٍ في الدنيا، و «سعر» أي: تعب وعناء. يقال: ناقة مسعورة كأنها مجنونة. قال الشاعر:

١٧٨ ــ تخالُ بها سُعراً إذا العيسُ هزُّها ﴿ ذَميلٌ وتَوضيعٌ من السيرِ مُتعِبُ

<sup>1</sup>۷۷ـــ البيت للحارث بن دوس الإيادي، وقيل لأبــي دؤاد الإيادي، وهو في تفسير القرطبسي 1۷۷ـــ البيت للغراء ١٠٥/٣.

۱۷۸\_ البيت في تفسير القرطبـي ١٣٨/١٧ من غير نسبة، وروح المعاني ٨٨/٢٧، والكشاف ٤٦/٤.

والذميل والتوضيع نوعان من السير.

### ومن سورة الرحمن

## ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [17]

الحبوب كلها ذو الورق، والريحان وهو ما يشم (١). ويقال: الريحان: الرزق، عن ابن عباس ومجاهد (٢). قال الشاعر:

١٧٩ ـ سلام الإله وريحانه وجنَّته وسماء دِرَدْ

## ﴿يخرجُ منهما اللؤلـؤُ والمَرْجانُ﴾ [٢٣]

من المالِح دون العذب، ذكر الواحد بلفظ التثنية (٣). قال الشاعر: ١٨٠ ــ حمامةً بطنِ الـواديّينِ تـرنّمي سقيت من الغرّ الغوادي مَطيرُها

<sup>(</sup>١) أخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: العصف: ورق الزرع إذا يبس، والريحان: ما أنبتت الأرضُ من الريحان الذي يشم.

ــ وعنه أيضاً قال: كل ريحان في القرآن فهو الرزق.

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك ابن جرير عنها. راجع الدر المنثور ۱۹٤/۷.

۱۷۹\_البيت للنمر بن تولب، وهو في مجاز القرآن ۲۲۳/۲، وتفسير القرطبي ۱۵۷/۱۷. واللسان ـــ (روح)، وتفسير الماوردي ۱۶۸/٤.

قال ابن منظور: العرب تقول: سبحان اللَّه وريجانه، معناه: واسترزاقه.

<sup>(</sup>٣) راجع المدحل للحدادي، ص ٣٦٨.

١٨٠\_البيت لتوبة بن الحمير، وبعده:

أبيني لنا لا زالَ ريشُكِ ناعهاً وبيضُكِ في خضراءَ غضَ نضيرها وهو في أمالي القالي ١٣٦٤/، والأغاني ٢٥/١٠، والدر المصون ٢٦٤/٤.

يريد: وادياً.

وقيل: إنَّ كلا البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقال مجاهد: يخرج من ماءِ السماء والبحر إذا اختلطا معاً.

﴿كُلُّ مَنْ عليها فَانٍ ﴾ [٢٦]

«عليها»: على وجه الأرض، كناية من غير أن يسبق ذكره، كقول القائل:

١٨١ ـ إذا نُهيَ السفيــةُ جـرىٰ إليــه وخالَف، والسفيةُ إلىٰ خلافِ

۱۸۱ـــ البيت لم ينسب، وهو في معاني القرآن للفراء ١٠٤/١، وأمالي المرتضىٰ ١/١٤٥، وتفسير الطبري ٣٢٣/٢، وتأويل مشكل القرآن، ص ٢٢٧.

# ومن سورة الواقعة

﴿ فَسلامٌ لكَ ﴾ [٩١]

أي: سلامة. والسلام والسلامة واحد. قال الشاعر:

١٨٢ ـ نحيي بالسلامة أمَّ بكر وهل لكِ بعد رهطِك من سلام ِ

#### ومن سورة الحديد

﴿مَنْ ذَا الذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرضاً حسناً ﴾ [١١]

أي: يفعل فعلاً حسناً؛ وتقول العرب: [قد أحسنتَ قرضي](١) أي: أحسنتَ إليَّ.

قال الشاعر:

١٨٣ ـ فإذا جُوزيتَ قرضاً فاجزه إنّما يجزي الفتى ليسَ الجملُ ﴿ انْظُرُونَا نَقْتِسْ مَن نُورِكُم ﴾ [١٣]

أي: انتظرونا. وانظرونا من قولهم: نظرتُ الرجل أي: انتظرته أنظرُه نظراً، وأنشد:

١٨٤ ــ لم ينزلُ ناظراً لرفدِكَ حتى نفدَ الزادُ واستطابَ إيابا

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور: والقرض: ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه، وجمعه قروض، وهو ما أسلفه من إحسان ومن إساءة، وهو على التشبيه.

تقول العرب: لك عندي قرضٌ حسن وقرضٌ سيء. راجع اللسان ــ (قرض) \ \tag{8.71} - \tag{11.7}

١٨٣\_البيت للبيد، وهو في ديوانه، ص ١٤١.

معناه: إذا أسدي إليك معروف فكافىء عليه.

١٨٤\_لم أجده.

﴿هِيَ مُولاكُمْ﴾ [١٥]

أي: أولىٰ بكم، وأنشدوا قول لبيد:

١٨٥ \_ فغدَتْ كلا الفرحينِ تحسبُ أنَّهُ مولىٰ المخافةِ خلفُها وأمامُها

١٨٥ـــالبيت من معلقته، وهو في ديوانه، ص ١٧٣، وشرح المعلقات للنحاس ١٥٥١.

#### ومن سورة المجادلة

﴿اسْتَحْوَذَ عليهِمُ الشيطانُ ﴾ [١٩]

أي: غلب واستولىٰ(١)، وأنشدوا قول حسان:

١٨٦ ــ استحـوذ الجبتُ عليكم أنكم معشـرٌ أهــلُ فسـوقٍ وبـطر

<sup>(</sup>١) وفي الحديث عنه على المسلمة إلا قد استحوذ عليهم السلاة الله المسلمة المسلمة المستحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية». أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه.

## ومن سورة القلم

﴿يُومَ يُكشَّفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [٤٢]

قال ابن قتيبة (١): يكشف عن شدة من الأمر (٢). قال الشاعر:

١٨٧ ـ في سنةٍ قد كشفَتْ عن ساقِها [حمراء] (\*) تبرى اللحم عن عُراقها

<sup>(</sup>۱) عبد اللَّه بن مسلم النحوي اللغوي، روى عن ابن راهويه والسجستاني، وعنه ابن درستويه، وكان ثقة ديّناً فاضلًا، له «عيون الأحبار» و «تأويل مشكل القرآن» وغيرهما، توفى سنة ۲۷۰ه.

<sup>(</sup>٢) وهذا القول مرويٌ عـن مُجاهد، وأخرجه عنه ابن المنذر وعبد بن حميد.

\_ وعن أبن عباس أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: ﴿ يُوم يُكشَفُ عن ساقٍ ﴾؟ قال: عن شدة الأخرة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: [قد قامت الحرب بنا على ساق].

\_ قال الزنخشري: يقال: قامت الحرب على ساقها، وكشف الأمر عن ساقه. راجع أساس البلاغة، ص ٢٢٥.

١٨٧ \_ الرجز لرؤبة بن العجاج، وليس في ديوانه، وهو البحر ١٣٦/٨، وتفسير القرطبي ١٨/ ٢٤٨.

<sup>(\*)</sup> سقطت من المخطوطة.

### ومن سورة الحاقة

# ﴿لَاحَذْنَا مِنه بِالْيَمِينِ﴾ [83]

قال مقاتل: لانتقمنا منه بالحق. وقال الكلبي(١): لأخذناه بالقوة والقدرة، واستدلوا بقول الشماخ:

تلقُّاها عَرابة باليمين ١٨٨ ــ إذا ما رايــةً رُفعتْ لـمجــد

#### \* \* \*

(١) تقدُّمت ترجمته ص ۲۸.

١٨٨ – البيت من قصيدة له يمدح بها عُرابة الأوسى، ومطلعها:

كلا ينومي طُنوالةً وصلُ أروى ﴿ ظُننونٌ آنَ مَنْظُرُحُ الْسَطُّاتِ وَالْسَطُّ وهو في ديوانه، ص ٣٣٦، والبيت من شواهد التفسير المشهورة.

\_ وقال معاوية لعرابة بن أوس: بأي شيء سُدتَ قومك يا عرابة؟ قال: أخبرك يا معاوية بأني كنتُ لهم كما كان حاتم لقومه، قال: وكيف كان؟ فأنشدته:

وأصبحتُ في أمر العشيرةِ كلها كذي الحلم يُرضىٰ يا يقول ويُعرَفُ وذاك لأني لا أعبادتي سراتهم ولا عن أخي ضرائهم أتنكُّف وإني لأعَـطي سـا يُ ولـربمـا أُكلُّف مَا لَا استطيـع فأكلف واللَّه إني لأعفو عن سفيههم، وأحلم عن جاهلهم، وأسعى في حوائجهم، وأعطى سائلهم، فمَن فعل مثلي فهو مثلي، ومن فعل أحسن من فعلي فهو أفضل مني، ومن قصّر عني فأنا خير منه، فقال معاوية: لقد صدق الشماخ حيث يقول فيك:

رأيت عدراسة الأوسي يسمدو إلى الخيسرات منقطع القسريين إذا ما راية رُفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين

راجع أمالي القالي ٢٧٤/١.

### ومن سورة المعارج

﴿عِزِين﴾ [٣٧]

جماعات في تفرقة<sup>(١)</sup>، واحدها: عِزَة. قال الشاعر:

١٨٩ \_ أخليفة الرحمن إنَّ عشيرتي أمسىٰ سَراتُهم عِزِينَ فُلولا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس، رضي الله عنه، أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿عن اليمينِ وعن الشمالِ عزين﴾؟ قال: الحِلقُ الرفاق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: فجاؤوا مسهرعين إليسه حتى يكونوا حول منسره عرينا المحاليات للراعي من قصيدة له يمدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو السعاة، ومطلعها: ما بالُ دفّكَ بالفراشِ مذيلا أقفى بعينكَ أم أردت رحيلا وهو في ديوانه، ص ٢٢٨، لكن فيه: أمسى سوامًهم عرينَ فلولا والبيت من شواهد التفسير المشهورة.

#### ومن سورة نوح

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنِ الأَرْضِ نِبَاتًا﴾ [١٧]

مصدرٌ جاء على خلاف صدره(١). قال الشاعر:

١٩٠ وخيرُ الأمرِ ما استقبلتَ منه وليس بان تُتبعَـهُ اتباعـاً
 ﴿وقد خَلَقَكُمْ أَطُواراً﴾ [١٤]

أي: حوَّلكم حالاً بعد حالٍ، نطفةً وعلقةً ومضغة، عن ابن عباس ومجاهد. ويقال: أطواراً: صبياناً وشباباً ثم شيوخاً. قال الشاعر:

١٩١ ــ فيانْ أقام فقد طالتْ جهالتُه والمرءُ يخلَقُ طوراً بعد أطوار

<sup>(</sup>١) راجع المدخل للحدادي، ص ٢٩٠.

١٩٠- البيت للقطامي من قصيدة له في ديوانه، ص ٤٠، وفصل المقال، ص ٣٤١.

١٩١\_البيت لم أجده. وعجزه في اللسان ــ (طور).

## ومن سورة الجنّ

### ﴿ كُنَّا طرائقَ قِدَدا ﴾ [١١]

قال ابن عباس ومجاهد: طرائق مختلفة (١)، ومذاهب متفرقة، مسلم وكافر وصالح وطالح إ

وأصلُ القدّ الشق(٢) والتفرق. قال الشاعر:

١٩٢ ولقد قلتُ وزيد خَاسرٌ يوم ولَّتْ خيلُ عمروٍ قِدَدا

#### تمَّت سورة الجنّ

عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: ﴿طرائقَ قِلْداً﴾؟ قال:
 المنقطعة في كل وجه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول:
 ولقد قلتُ ......

 <sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: القدُّ: القطع المستأصل، والشق طولًا، وتقدَّد القوم: تفوقوا قِدَداً وتقطعوا.

 <sup>19</sup>۲ البيت في الدر المنثور ٣٠٤/٨، والإتقان في علوم القرآن ١٦٤/١.
 وفيهها: [خيلُ زيدٍ] بدل من [خيل عمرهِ].

#### ومن سورة المدثر

### ﴿وثيابَكَ فطهِّرْ ﴾ [٤]

وقيل: خُلقك فحسِّنْ. وقيل: ثيابك فقصِّرْ.

وقد يكنى بالثوب عن القلب والنفس والخلق؛ أمَّا القلب فدليلُه قولُ ا امرىء القيس:

١٩٣ فإنْ تكُ قد ساءَتْكِ مني خليقة فَسُلّي ثيابي عن ثيابِكِ تنسلِ وأمًا النفسُ فقول الشاعر:

١٩٤ \_ رموها بأثيابٍ خِفافٍ فلا تـرى لهـا شَبهاً إلا النَّعـامَ المنفرَّا وأمَّا الخُلق فقول الشاعر:

١٩٥ ويحيى لا يُسلامُ بسوءِ خُلقٍ فيحيى طاهرُ الأشوابِ حرَّ الأثواب: الأخلاق.

<sup>19</sup>۳-البيت لامرىء القيس من معلقته، وهو في ديوانه، ص ١١٣، وشرح المعلقات

<sup>194</sup>\_البيت لليلى الأخيلية وذكرت إبلًا، وهو في تفسير القرطبي ٦٤/١٩، وتأويل مشكل القرآن، ص ١٤٧، واللسان \_ (ثوب)، وروح المعاني ٢٩/١١، أي: ركبوها فرموها بأنفسهم.

<sup>190</sup>\_البيت لم ينسب، وهو في تفسير القرطبي ٦٤/١٩، وروح المعاني ٢٩/٢٩.

# ﴿ ثُمَّ يَطِمعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾ [١٥]

«ثُم»: للتعجب، مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا بِسِبِّهم يَعدِلُون﴾(١).

وللعطف، نحو قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الذين آمنُوا ثُمَّ كفروا﴾ (٢). وبمعنى جمع مثل قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِن الذين آمنوا﴾ (٣).

وبمعنى قبل، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ استوىٰ على العَرشِ ﴾(٤)، وقوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ إِنَّ مرجعَكم لإلىٰ الجحيم ﴾(٥)، وأنشد الفراء:

197\_إنَّ من سادَ ثُمَّ سادَ أبوهُ ثُمَّ سادَ قبلَ ذلكَ جلَّهُ وبمعنى الابتداء مثل قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ أُورثْنَا الكتابَ﴾(٦).

﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرةٍ ﴾ [٥١]

قال ابن عباس: من ركز الإنسان وصوتهم. وقال عكرمة: من ظلمة الليل.

\_ وأكثرهم أنه الأسد. قال عليٌّ، رضي اللَّه عنه:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البلد: آية ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية ٥٤.

 <sup>(</sup>a) سورة الصافات: آية ٦٨.

<sup>191-</sup> البيت لأبي نواس، وهو في ديوانه، ص ٤٩٣، ومغني اللبيب، ص ١٥٩، ورواية الديوان:

قل لمن سادَ ثم سادَ أبوه قبلَهُ ثم قبلَ ذلك جدّه وأبو جدّه فسادَ إلىٰ أنْ يتلاقى نزارُه ومعدُّه

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر: آية ٣٢.

١٩٧ \_ أنا الذي سمَّتني أمي حيدره ضرغام آجام شديدٍ قسوره

١٩٧\_ الرجز قاله يوم خيبر يردّ على مِرْحب اليهودي، وفي الديوان:

أنا اللذي سمَّتني أمي حيدره ضرغام آجام وليث قسوره عبل الذراعين شديد القصره كليثِ غاباتٍ كُريهُ المسطره أكيلكم بالسيف كيلَ السندره أضربكم ضرباً يُبين الفقسره وهو في ديوانه، ص ٥٣، وبصائر ذوي التمييز ٢٦٨/٤، والروض الأنف ٢١/٤. وشرح أبيات الكشاف، ص ١٣٩، واللسان \_ (حدر).

### ومن سورة المرسلات

﴿ أَلَمْ نَجعلِ الْأَرضَ كِفاتاً ﴾ [٢٥]

تكفتهم وتضمُّهم، ويقال: أوعية وموضع قرار الخلق. وقال ابن المسيّب(١): كَنّا وستراً. وأصله: الضم، قال أبو ذؤيب:

١٩٨ ــ وموقعُها ضَخمٌ إِذا هي أُرسلَتْ وإنْ كفتَتْ كانت لطيفاً كفاتُها

<sup>(</sup>١) سعيد بن المسيب، عالم أهل المدينة، رأى عمر، وسمع عثمان وعلياً وأبا هريرة، وروى عن أبيّ بن كعب مرسلًا وابن عباس، وعنه عطاء وقتادة والزهري. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أحداً أوسع علماً من ابن المسيب، هو عندي أجلً التابعين، توفي سنة ٩٤ه. راجع سير أعلام النبلاء ٢٤٠/٤.

١٩٨ البيث في ديوان الهذليين ١٦٣/١ . وفي المخطوطة [ومرفقها] بدل [وموقعها] وهو تصحيف.

## ومن سورة عمَّ

### ﴿وأَنزلْنَا من المُعصراتِ﴾ [14]

من السحاب (١) عن ابن مسعود والضحاك، وعن الحسين (٢) وجماعة: أنها السموات. وأصل ذلك كله من العصر، وهذه الأشياء كلها تعصر. أي: تقطر. تقول العرب للجارية إذا دنت من الحيض: أعصرت. قال أبو النجم:

١٩٩ ــ قد أعصرَتْ أو قدْ دنا إعصارُها .........

﴿لا يذوقُونَ فيها بَرُّداً ولا شَراباً﴾ [٢٤]

أي: نوماً، وأنشدوا في ذلك:

تجري بها الأرواحُ من بين شمأل ِ وبينَ صباها المعصرات الـدوامس

(٢) الحسين بن الفضل، كان إمام عصره في علوم القرآن توفي ٢٨٢ هـ .

١٩٩\_الرجز في تفسير القرطبي ١٧٣/١٩، واللسان ــ (عصر).

وقبله:

جاريةً بسسفوانَ دارُها تمشي الهوينا ماثلًا خمارُها قد دنا إعصارها

<sup>(</sup>١) وعن ابن عباس أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿وَالْزِلْنَا مَنَ الْمُعْصِرَاتِ ﴾؟ قال: السحاب يعصر بعضها بعضاً فيخرج الماء من بين السحابتين. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول النابغة:

٢٠٠ ــ بردَتْ مراشفُها عليَّ فصدًني عنها وعن قُبلاتِها البَــردُ
 يعنى: النوم.

﴿وَكُأْسًا دِهَاقًا﴾ [٣٤]

ملأى مترعة متتابعة. قال الشاعر:

٢٠١ أتانا عامرٌ يرجو تُواباً فأترعنا له كأساً دهاقاً

٢٠٠ البيت نسبه أبو عبيدة للكندي، وهو في مجاز القرآن ٢٨٢/٢، وتفسيرالقرطبي
 ١٨٠/١٩، وتفسير الطبري ٨/٣٠، وتفسير الماوردي ٤/٣٨٥.

٢٠١\_ البيت لخداش بن زهير في ديوانه، ص ٨٧، وهو في تفسير القرطبي ١٩٣/١٩، والـدرالمنثور ٣٩٨/٨، وتفسير الماوردي ٣٨٧/٤. ويروى [قرانا] بدل [شوابا] وهو الأوجه.

#### ومن سورة النازعات

﴿ أَإِنَّا لَمردُودونَ في الحَافِرةَ ﴾ [١٠]

قال ابن عباس: الحياة الثانية. ويقال: الحافرة: أول حال الرجل من شبابه وصباه. قال الشاعر:

٢٠٢ - أحساف رةً على صلع وشيب معاذ اللَّهِ من سَف وعار

٢٠٢- البيت في اللسان \_ (حفر)، وتفسير القرطبي ١٩٧/١٩، وأمالي القالي ٢٧/١، والكشاف ١٨١/٤. والكشاف ١٨١/٤. والكشاف ١٨١/٤. والكشاف ١٨١/٤. والكشاف عليه في شبابي وأمري الأولمن الغزل بعدما شبت يقول: أأرجع إلى ما كنتُ عليه في شبابي وأمري الأولمن الغزل بعدما شبت وصلعت؟!

### ومن سورة عبس

﴿فَأَنْتُ لَهُ تَصِدُّىٰ﴾ [٦]

والتصدي: التعريض لأحد ليراك، من المصاداة، وهي المعارضة. قال الشاعر:

٣٠٣ \_ تصدىٰ لها والدجىٰ قد عكف خيالُ هـذه إليه الشُّعف

٢٠٣\_لم أجده.

#### ومن سورة الانشقاق

﴿لَتركبُنَّ طَبَقاً عن طَبقٍ﴾ [١٩]

حالًا بعد حال(١). قال الشاعر:

٢٠٤ ـ إني امروُّ قد حلبتُ الدهرَ أشطره وساقني طَبقٌ منه إلى طبق

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿لتركبُنَّ طبقاً عن طبق﴾: حالاً بعد حال. قال هذا نبيُّكم ﷺ.

٢٠٤\_ البيت للأقرع بن حابس التميمي، وهو في تفسير القرطبسي ١٩/ ٢٨٠.

### ومن سورة الضحي

﴿والليلِ إذا سجى﴾ [٢]

أظلم وسكن. قال الشاعر:

٢٠٥ عبدًا القمراء والليلُ السَّاجْ وطرقُ مثلُ مُلاءِ النَّساجْ
 وأنشدوا قول عليِّ رضي اللَّهُ عنه في معنىٰ أظلم:

٧٠٦ أنا ابنُ عمَّ الليلِ وابن خالِه ماذا يُريني الليلُ من أهوالِه إذا سجىٰ دخلْتُ في سرباله

٢٠٠ الرجز في تفسير القرطبي ٩١/٢٠، ومجاز القرآن ٣٠٢/٢، واللسان (سجي)،
 وتفسير الطبري ١٢٧/٣٠، وأمالي القالي ٣٧١/١.

وهو لحادٍ يحدو بإبله، ونسبه ابن منظور للحارثي.

٢٠٦ ـ الرجز في ربيع الأبرار ٢/٥٥، وثمار القلوب ص ٢٦٢، والمخصص ٢٠١/١٣، ونسبه للعنبري. وله شطرٌ رابع وهو [لستُ كَمَنْ يغرقُ من خيالِه].

#### ومن سورة التين

﴿ أَجِرٌ غيرُ مَمنونٍ ﴾ [٦]

غير منقوص ولا مقطوع. قال الشاعر:

٢٠٧ ــ يا عينُ جودي بدمع عير ممنونِ فإنَّ إهراقَ دَمع منكِ يشفيني

٢٠٧\_ البيت لم أجده، وشطره الأول في تفسير الماوردي ٤٨٠/٤.

#### ومن سورة العلق

﴿لَنَسْفَعا بالنَّاصية ﴾ [١٥]

السفع هو الحد والأخذ والجذب.

٢٠٨ - قوم إذا سمعوا الصَّراخَ رأيتهم ما بين مُلجم مُهرهِ أو سَافِع و النسفعاً بالنون، ولكن كتبت بالألف؛ لأنَّ العربَ تنصب الفعل المضارع على نيّة النون، قال الشاعر:

٣٠٨\_البيت لحميد بن ثور. وهو في اللسان\_ (سفع)، وتفسير القرطبي ٢٠/٢٠، ومغني اللبيب، ص ٩٠.

٢٠٩ البيت للكميت بن ثعلبة، وهو في معاني الفراء ١٦٢/١، وكتاب سيبويه ١٥٢/٢.
 وخزانة الأدب ٣٨٧/١١.

#### ومن سورة العاديات

### ﴿ فَالْمُغِيرِ اتِ صُبْحاً ﴾ [٣]

قيل: المغيرات: المسرعات. قال الشاعر:

٢١٠ فعلد طلابَها وتعلد عنها بحرفٍ قد تُغيرُ إذا تبوعُ

أي: اترك وتعدُّ، أي: تجاور الحرف، للناقة الضامرة.

تبوع: تثب.

<sup>•</sup> ٢١ ــ البيت لبشر بن أبي خازم من قصيدة له مطلعها:

ألا ظعنَ الخليطُ غداةَ ربعوا بشبوةَ فسالمطيُّ بنسا خُضوعُ وهو في ديوانه، ص ١٣٢، ولسان العرب \_ (غور)، وأمالى القالى ٢٠/١.

وفي المخطوطة [قد تبوع إذا تُغير] وفيه تقديم وتأخير، ورواية الديوان: [بحرفٍ ما تخوَّنَها النُّسوعُ].

الحرف: الناقة الشديدة، شبهت بحرف السيف لدقتها وضمورها، أو بحرف الجبل لعظمها وصلابتها.

وقال في اللسان: وعدا الرجل غارة الثعلب، أي: عدوه.

#### ومن سورة القارعة

## ﴿القَارِعةُ مَا القَارِعةُ ﴾ [١]

القارعة رفعٌ بالابتداء وخبره: ﴿مَا القارعة ﴾.

وقال المبرد(١): فيه إضمار، أي: أتتكم القارعة. وقال سيبويه(٢): رفع على التحذير؛ يقال: الأسد الأسد، أي: أتاك الأسد.

٢١١ ـ لجديرون بالوفاء إذا قا لَ أخو النجدةِ السلاحُ السلاحُ

٢١١ـــالبِيت في معاني القرآن للفراء، وقبله:

إِنَّ قَسُومًا مَنهم عميرُ وأشبا ، عميرٌ ومنهم السفاح الجديرون .....

راجع معاني الفراء ١٨٨/١ و ٢٦٩/٣، والخصائص ١٠٢/٣.

قال الفرّاء \_ عند قوله تعالى: ﴿ فقال لهم رسولُ اللّهِ: ناقةَ اللّهِ ﴿ (الشمس: ١٣). نصبت الناقة على التحذير، حدّرهم إياها، وكل تحذير فهو نصب، ولو رفع على ضمير: هذه ناقة اللّه، فإن العرب قد ترفعه وفيه معنى التحذير، ألا ترى أنّ العرب تقول: هذا العدو هذا العدو فاهربوا، وفيه تحذير، وهذا الليل فارتحلوا.

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس محمد بن يزيد، كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ بمنزلة عالية، قرأ كتاب سيبويه على الجرمي والمازني، كان مقدماً عندالوزراء والأكابر، له «المقتضب» و «الكامل» وتناظر مع ثعلب في النحو، توفي سنة ٢٨٥ه. راجع إنباه الرواة ٢٤٥/٣.

اسمه عمرو بن عثمان شيخ النحو، أخذ عن الخليل بن أحمد وعيسى بن عمر ويونس،
 وأخذ عنه الأخفش وله المناظرة المشهورة مع الفراء، من تأليفه «الكتاب»في النحو،
 توفى سنة ١٨٠هـ.

### ومن سورة الفيل

﴿طَيراً أَبابيل﴾ [٣]

قيل: هي جماعات في تفرقة (١)، واحدها: إبول (٢)، مشل: سِنُّور وسنانير. وقيل: إبيِّل (٣) وأبابيل، مثل: سكّين وسكاكين. وقيل: إنه لا واحد له. وقيل: واحدها: إبّالة. وقيل في الأبابيل: إنها أفواج يتبع بعضها بعضاً. قال امرؤ القيس:

٢١٢ \_ تراهم إلى الداعي سِراعاً كأنهم أبابيلُ طيرٍ تحت دَجنِ مستجر

<sup>(</sup>١) أخرج الفريابي وعبد بن حميد عن ابن عباس في ﴿طَبِراً أَبَابِيل﴾ قال: فوجاً بعد فوج، كانت تخرج عليهم من البحر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأعرابي: الإِبُّول: طائر ينفرد من الرُّف، وهو السطر من الطير.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن سيده: الإِبِّيل والإِبَّوْل والإِبَّالة: القطعة من الطير والخيل والإِبل.
 ٢١٢ البيت ليس في ديوانه، وهو في تفسير القرطبـي ١٩٧/٢٠.

#### سورة الكافرون

قيل: إنَّ التكرار في سورة الكافرون للتوكيد على مذهب العرب أنهم يكررون الكلام للتوكيد (١)، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا يُومُ الدين، ثُمَّ مَا أَدْرَاكُ مَا يُومُ الدين، ثُمَّ مَا أَدْراكُ مَا يُومُ الدِّين﴾ (٢).

قال الشاعر:

٣١٣ ـ يا علقمه يا علقمه يا علقمه خيرَ تميم كلِّها وأكرمَــهُ

<sup>(</sup>۱) قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار وإرادة التأكيد والإفهام، كما أنّ من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز، لأنّ خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد، قال الله تعالى: ﴿فَبَأَي آلاءِ ربكما تكذّبان﴾، ﴿كلّا سيعلمون ثم كلاً سيعلمون﴾ و ﴿فإنَّ مع العسر يسراً إنّ مع العسر يسراً إنّ مع العسر يسراً إنّ مع العسر يسراً على التأكيد.

<sup>(</sup>٢) سورةُ الانفطار: آيتي ١٧ ــ ١٨.

٣١٣\_الرجز في تفسير القرطبـي ٢٢٧/٢٠، ومعاني القرآن للأخفش ٩٤/١.

#### ومن سورة الإخلاص

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [١]

«أحد» كان في الأصل: وحد، قلبت الواو همزة. قال الشاعر:

٢١٤ \_ كأنَّ رحلي وقد زال النَّهارُ بنا بذي الجليلِ على مُستأنس وَحِدِ ﴿ اللَّهُ الصمدُ ﴾ [٢]

الصمد: السيد الذي ينتهي إليه السؤدد. قال الشاعر:

٧١٠ علوتُه بحسام ثم قلتُ له: خُذْها حَذيفَ فأنتَ السيّدُ الصمدُ

٢١٤ البيت للنابغة الذبياني من معلقته، وهو في ديـوانه، ص ٣١، وشـرح المعلقات ١٦٢/٢.

المستأنس: الناظر بعينيه، وذو الجليل: موضع.

٢١٥ البيت لعمرو بن الأسلع يذكر حذيفة بن بدر الفزاري، وهو في تفسير القرطبي ٢٨٨/٢. وتفسير الماوردي ٤٤٠/٤، واللسان ــ (صمد)، وأمالي القالي ٢٨٨/٢ بلا نسبة فيها كلها، ونسبة الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز ٣/٤٤٠. يعنى: حذيفة بن بدر.

خاتمة: في فضل سورة الإخلاص:

أخرج أحمد والنسائي في اليوم والليلة عن أبيّ بن كعب، رضي الله عنه،
 قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قرأ ﴿قَلْ هُوَ اللّهُ أحد، فكانما قرأ ثلث القرآن».

قال عليٌّ، رضي اللَّه عنه: الصمد: الذي لم يُوصف بالتغاير، وقال الحسن وقتادة: الصمد: الباقي بعد فناء خلقه.

### تمَّت الأشعار والشواهد في التفسير الموضع للحدادي



\_ وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجلً إلى رسسول الله ﷺ فقال: إني أحبُّ هـذه السورة ﴿قَـل هُو اللَّه ﷺ: وحبُّك إياها أدخلك الجنة».

وأخرج الطبراني عن جرير البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قرأ ﴿قَلَ هُوَلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَحدُ حَينَ يدخل منزله نفتِ الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران».

هذا آخر ما كتبناه، والحمد للَّه رب العالمين.

# فهارس الكتاب

# تشمل ما يلي:

| 149   | ) فهرس الآيات الكريمة   | (1)         |
|-------|-------------------------|-------------|
| 1 2 1 | ) فهرس الأمثال الواردة  | (۲)         |
| 127   | ) فهرس الأشعار          | <b>(٣</b> ) |
| 109   | ) فهرس الأعلام          | (\$)        |
| ٠,    | ) فهرس المراجع والمصادر | (ه)         |
| 170   | ) فهرس الموضوعات        | (٦)         |

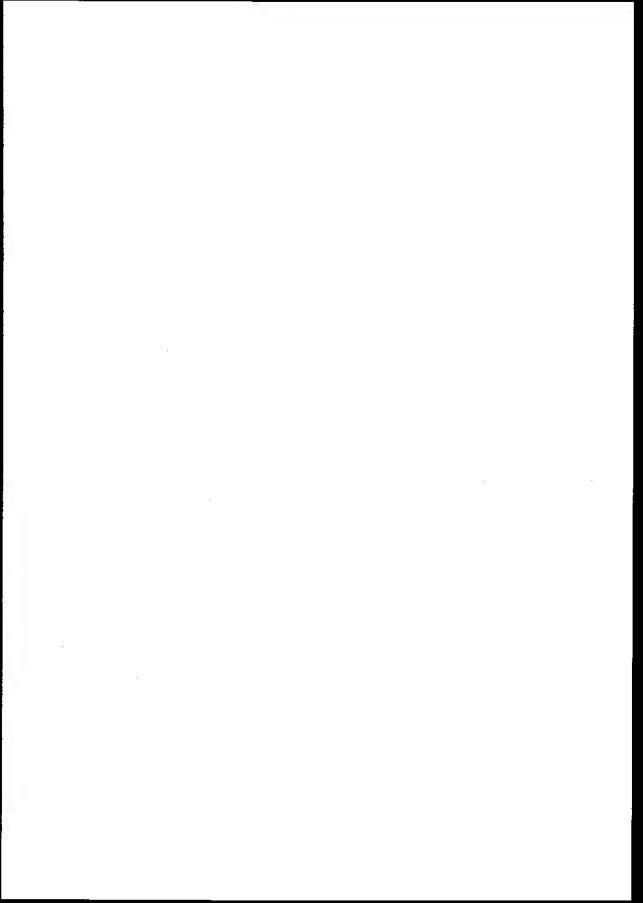

(١) فهرس الآيات الكريمة

| رقم الصفحة | السورة ورقمها | الآيــة                                                           |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳.         | الملك: ٣٠     | ﴿أَصِبِحِ مَاؤَكُمْ غُوراً﴾                                       |
| 94         | الصافات : ١٥٣ | ﴿أصطفى البنات﴾                                                    |
| <b>۲</b> ٦ | الأعراف: 27   | ﴿أَلَّمُ أَنْهُكُمَا عَنْ تَلْكُمَا الشَّجْرَةُ وَأَقِلُ لَكُمَا﴾ |
| 17.        | النساء: ۱۳۷   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ﴾                        |
| ٧٦         | المؤمنون: ۲۰  | ﴿تنبتُ بالدِّهن﴾                                                  |
| 17.        | الأعراف: ٤٥   | ﴿ ثُم اسِتُوىٰ على العرش﴾                                         |
| 14.        | الصافات : ٦٨  | ﴿ثُمْ إِنَّ مرجعكم لإِلَىٰ الجحيم﴾                                |
| 17.        | فاطر: ۳۲      | ﴿ئُم أُورِثْنَا الكتَابِ﴾                                         |
| 14.        | الأنعام: ١    | ﴿ثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرْبُهُمْ يَعْدَلُونَ﴾                  |
| 14.        | البلد: ۱۷     | ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾                                           |
| ٧٦         | الإنسان: ٣    | ﴿عيناً يشرب بها عباد الله﴾                                        |
| ۸٧         | الشعراء ; ٧٧  | ﴿فَإِنهُم عَدُّو لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾                  |
| ۸۰         | الواقعة : ٦٥  | ﴿فظلتم تفكهون﴾                                                    |
| ٦٠         | البقرة: ١٦    | ﴿فيما ربحت تجارتهم﴾                                               |
| ٤٥         | التحريم: ٤    | ﴿فَقَدْ صَعْتَ قَلُوبِكُمْ}                                       |
| ٤١ - ٤٠    | النازعات: ٤١  | ﴿ فَإِنَ الْجَنَّةَ هِي الْمُأْوَى ﴾                              |
| 70         | القمر: ٨      | ﴿هذا يوم عسر﴾                                                     |
| 42         | المزمل: ٣٠    | ﴿وَأَقْرَضُوا الله قَرْضًا حَسْنًا﴾                               |
| ٤٤         | النمل: ١٥     | ﴿وَالْقَىٰ فِي الأرض رواسي أن تميد بكم﴾                           |
| ٤٢         | مريم: ٧١      | ﴿وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا﴾                               |

| صفحة       | السورة ورقمها رقم ال | الآيــة                                                                            |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> Y | باهدين﴾الأنبياء : ٧٨ | ووداود وسليمان إذ مجكمان في الحرث وكنا لحكمهم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 91         | طه: ۱۳۲              | ﴿والعاقبة للتقوى﴾                                                                  |
| ٧٦         | القصص : ٣٣           | ﴿﴿وَلِمَا وَرَدُ مَاءً مَدِينَ﴾                                                    |
| 1 • Y      | التوبة : ٦٢          | ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾                                                        |
| ٧١         | الواقعة : 33         | ﴿وماء مسكوب﴾                                                                       |
| 148        | الانفطار: ۱۷ ــ ۱۸   | ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا يُومُ الَّذِينَ ثُمْ مَا أَدْرَاكُ مَا يُومُ الَّذِينَ﴾       |
| YV         | الرعد: ٢٤            | ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام﴾                                            |
| **         | الحاقة : ١٧          | ﴿ ﴿ وَالْمُلْكُ عَلَى أَرْجَاتُهَا ﴾                                               |
| 7 8        | يونس: ٢٤             | ﴿وومنهم من يستمعون﴾                                                                |
| ٧٤         | يونس : ٤٣            | ﴿ومنهم من ينظر إليك﴾                                                               |
| ٣٤         | الرحمن: ٢٢           | ﴿يُخرِج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾                                                     |
| Yo         | الحج: ٥٥             | ﴿ يُومُ عَقِيمٍ ﴾                                                                  |



### (۲) فهرس الأمثال الواردة

رقم الصفحة

111

111

قد أحسنت قرضي يكشف عن شدة من الأمر

(٣) فهرس الأشعار

| سفحة | القائل الص      | البيت                               |            |
|------|-----------------|-------------------------------------|------------|
|      |                 | حرف الهمزة                          |            |
|      |                 | , ,                                 | _ 1        |
| ٤١   | زهير            | نـشـاوى واجـديـن لمـا نـشـاء        |            |
|      |                 | كــأن الـرحــل منهـا فــوق صعـل     | _ Y        |
| ٦٥   | زهير            | من النظلمانِ جؤجؤه هواء             |            |
|      |                 | وجار سار معتسمدأ إلينا              | _ ٣        |
| ۷٥   | زهپر            | أجاءته المخافة والرجاء              |            |
|      |                 | ألا أبلغ أبا سيفسيان عيني           | - £        |
| 70   | حسان            | فأنت مجسوف نخب همواء                |            |
|      |                 |                                     |            |
|      |                 | حرف الباء                           |            |
|      |                 | فبساتسوا يسرفشون وبسات منسا         | _ •        |
| 44   | -               | رجال في سالاحهم ركوبا               |            |
|      |                 | لم يسزل نساظسراً لسرفعك حستي        | - 7        |
| 111  | _               | نسفسد السؤاد واستسطاب إيساب         |            |
|      |                 | فلستُ بإنسيّ ولكن بملأك             | _ Y        |
| 40   | علقمة بن عبدة   | - تنسزّل من جسوّ السساء يصوبُ       |            |
|      |                 | وداع ٍ دعا يا مَنْ بجيب إلى النـدىٰ | <u>ـ</u> ۸ |
| ٣٢   | كعببن سعدالغنوي | فلم يستجب عنىد ذاك مجيب             |            |

| صفحة | القائل اأ             | البيت                                                                                                                      |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       | <ul> <li>٩ - خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                |
| ۲۳   | أسماء بنخارجة         | ولا تنطقي في سورتي حين أغضب                                                                                                |
| ۳۷   | ذوالرمة               | ۱۰ ـــ إلى لـــوائــح من أطـــلال أحـــويـــة<br>كـــأنها خـــلل مـــوشـــــة قـــشـــب                                    |
|      | , ,                   | ١١ _ لمباء في شفتيها حبوّة لعس                                                                                             |
| ٤١   | ذوالرمة               | وفي السائد الشائد وفي أنسابها شنب                                                                                          |
| ٤٣   | أبوأسهاءابن الضريبة   | <ul> <li>١٢ ــ ولقــد طعنتُ أبــا عيينــة طعـنــة</li> <li>جــرمت فــزارة بعــدهــا أن يغضبــوا</li> </ul>                 |
|      | шу— <u>О</u> .   • У. | ١٣ ــ أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا                                                                                         |
| 94   | ذوالرمة               | أم راجع القلب من أطرابه لهـرب                                                                                              |
| ۱۰۷  |                       | <ul> <li>١٤ ـ تخال بها سعراً إذا العيس هـزهـا</li> <li>ذميـل وتـوضيـع من الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 1    | _                     | ١٥ ـ خفاهن من أنفاقهن كأنما                                                                                                |
| ٧٨   | امرؤالقيس             | خفاهنّ ودقُ من عشيُّ مسركَّبِ                                                                                              |
| 1.0  | امرؤالقيس             | ١٦ ــ ضــأزت بنــو أســدٍ بحكـمهـم<br>إذ يعــدلــون الــرأس بــالــذنب                                                     |
| 1.0  | الروالييس             | ١٧ ـ كليني لهم ٍ يا أميمة ناصب                                                                                             |
| 1.1  | النابغة               | وليسل أقاسيسه بمطيء الكسواكب                                                                                               |
|      |                       | حرف التاء                                                                                                                  |
|      |                       | ١٨ ــ وذي ضعن كففتُ النفس عنــه                                                                                            |
| ٤١   | الزبيرين عبدالمطلب    | وكنت على مساءته مقيتا                                                                                                      |
| ۸٥   | زيدب <i>ن علي</i>     | <ul> <li>١٩ أبلغ أمير المؤمنين</li> <li>أخا العراق إذا أتبتا</li> </ul>                                                    |
|      | ر                     | ٧٠ ــ أنّ الحراق وأهله                                                                                                     |
| ٥٨   | زيدبن علي             | - <b>-</b> •                                                                                                               |
|      |                       | ٢١ ــ أشكــو إليـك سنــة قــد أجحفت                                                                                        |
| 414  |                       | حمداً على جهد بنا وأضعفت                                                                                                   |
| ٧١   | _                     | واحتنكت أموالنا واجتلفت                                                                                                    |

| الصفحة  | القائل            | البيت                                         |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------|
|         |                   | حرف الجيم                                     |
|         |                   | ۲۲ _ فـراغت فالتمست بهما حشاهما               |
| 1.4     | الداخل الهذلي     | فخسرٌ كأنه خبوطُ مبريجُ                       |
|         |                   | ٢٣ ــ فــلثمـت فــاهــا آخــذاً بـقــرونها    |
| 90      | ابن أبي ربيعة     | شوبَ النزيف ببرد ماء الحشوجِ                  |
|         |                   | ٧٤ _ نحن بني جعدة أصحاب الفلخ                 |
| 77      | الجعدي            | تضرب بالسيف ونترجو بسالفرغ                    |
|         |                   | ٧٥ _ يا حبـذا القمراء والليـل السـاجْ         |
| 144     | _                 | وطرق مشل ملاء النسساج                         |
|         |                   |                                               |
|         |                   | حرف الحساء                                    |
|         |                   | ٢٦ ــ بــات الخــلي وبتّ الليـــل مــرتفقـــأ |
| ٧٤      | أبوذؤيب           | كأن عيني فيها الصاب مذبوحُ                    |
|         |                   | ۱۷ ــ لجـــديــرون بـــالــوفـــاء إذا قـــا  |
|         | _                 | ل أخوة النجدة: السلاح السلاح                  |
|         |                   | ۲۸ ــ فانضح جوانب قبره بدمائها                |
| ٤٥      | زيادالأعجم        | فلقد يكسون أخسادم وذبسائح                     |
|         | •                 | ۲۹ _ هـذا مـقـام قـدمي رباحـي                 |
| ٧٣      | الغنوي            | دبّسب مستی دلسکست بسداح                       |
|         |                   |                                               |
|         |                   | حرف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|         |                   | ٣٠ ـ ولكنها أهلي بوادٍ أنبيسة                 |
| ٤٠      | ساعدةالهذلي       | ذئباب تبغَّى النباسَ مثنىٰ وموحدا             |
|         |                   | ٣١٪ ـ ولـقـد قـلت وزيـد حـاسـر                |
| 114     | -                 | يسوم وألت حيسل عمسرو قسددا                    |
|         |                   | ۳۲ ـ مليك على عرش السياء مهيمن                |
| ت ۸۱    | أمية بنت أبي الصا | لعزته تعنبو البوجوه وتسجل                     |
| • • • • | . 60.             | ٣٣ _ علوته بحسام ٍ ثم قلت له:                 |
| 140     | عمروبن الأسلع     | خذها خديف فأنت السيد الصمد                    |

| صفحة  | القائل ال              | لبيت                                                                                         |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                        | ٣٤ _ بـردت مراشفهـا عـليّ فصـدني                                                             |
| 178   | الكندي                 | عهها وعن قسيلاتها السيرد                                                                     |
| Yo    | 71                     | ٣٥ _ وانّ الـذي حـانت بفلـج دمــاؤهم                                                         |
| , 5   | الأشهب بن رميلة        | هم القوم كل القوم يا أمّ خاليدِ                                                              |
| **    | النابغة                | ٣٦ _ قالت: ألا ليتم هذا الحمام لنا<br>إلى حمامتنا أو نضفه فقد                                |
|       | •                      | ۳۷ _ فحسبوه فألفوه كما زعمت                                                                  |
| **    | النابغة                | تسعاً وتسعين لم ينقص ولم يــزد                                                               |
|       |                        | ٣٨ _ يـا دار مية مـا لعلياء فـالسند                                                          |
| 00    | النابغة                | أقوت وطال عليها سالف الأمد                                                                   |
|       |                        | ٣٩ _ وقفتُ بها أصيلالًا أسائلها                                                              |
| 27    | النابغة                | عيَّت جواباً وما بالتربيع من أحد                                                             |
| 140   | 35 1-li                | <ul> <li>٤٠ ــ كأن رحملي وقد زال النهار بنا</li> </ul>                                       |
| 110   | النابغة                | بذي الجليل على مستأنس وحد                                                                    |
| **    | دريدبنالصمة            | <ul> <li>٤١ - فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج</li> <li>سراتهم في الفارسي المسرد</li> </ul>         |
|       |                        | ٢٤ _ قـد كنت تبكين عـلى الإصعاد                                                              |
| 44    | أحدالحداة              | فالبوم سرحت وصاح الحادي                                                                      |
|       |                        | ٤٣ ـ يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي                                                               |
| 71    | هانيبنشكيم             | فليس ما فات من أمسرٍ بمسردود                                                                 |
|       |                        | \$\$ _ تمـنيُّ رجــال أن أمــوت وإن أمت                                                      |
| 41    | مالك بن القين          | فتلك سبيـل لست فيهـا بـواحــد                                                                |
| 1 • ٢ | الأسودبن يعفر          | <ul> <li>وق _ إنّ المسنيسة والحستوف كسلاهما</li> <li>أن المسنيسة والحستوف كسلاهما</li> </ul> |
| 1 - , | اد سودبن يعمر          | يوفي المخارم يرقبان سوادي<br>٢٦ ــ وشباب حسس أوجههم                                          |
| ۱۰۷   | الإيادي                | من إياد بن نـزار بـن معـدِّ من ايـاد بن نـزار بـن معـدِّ                                     |
|       | - · · · ·              |                                                                                              |
|       |                        | حرف السراء                                                                                   |
|       | # 1 . <del>5</del> # # | ٤٧ _ رموها بـأثيـاب خفـافٍ فـلا تـرىٰ                                                        |
| 119   | ليلى الأحيلية          | لها شبها إلا النعام المنفرا                                                                  |

| الصفحة                                  | القائل          | البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                 | ٤٨ ــ بكيٰ صاحبي لمّا رأى الدرب دونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨                                      | امرؤالقيس       | وأيقن أنا لاحقان يقيصرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                 | ٤٩ ـ فقلت له: لا تبك عينسك إنما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸                                      | امرؤالقيس       | نحاول ملكاً أو نميوت فنعاذرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                 | • • وسقته في نوء الشريبا مهونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧                                      | جويو            | غسراء تحسلب وابسلا مسدرارا<br>٥١ ـ ألا ليتني قسطعت إحسدي بنسانسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01                                      | العباس بن مرداس | ولاقيتسه في البيت يقــظان حــاذرا<br>ولاقيتسه في البيت يقــظان حــاذرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | 0 3 0.0 .       | ٥٧ _ نشرب الإثم بالنهار جهاراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩                                      | ***             | وتسرئ المنسك بيننسا مستعسارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                 | ٥٣ ــ نــاتي النساء عــلى أطهــارهن ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09                                      | _               | ناقي النساء إذا أكبرن إكبارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | م أ د أ         | <ul> <li>ولا ينسيني الحدثان عرضي ولا ينسيني الحدثان</li> <li>ولا ألقى من الفرح الإزارا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸                                      | ابنأحمر         | ود الصفي من التصرح الإرارا<br>•• ـ عفت الديسار خسلافهم فكأنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٢                                      | الحارثبنخالد    | بسط الشواطب بينهن حصيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | •               | ٥٦ _ فعقلنا: أسلموا إنا أخوكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44                                      | العباسبنموداس   | فقــد بـــرئت من الإحن الـصـــدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                 | ٥٧ _ ويحسيني لا يسلام بسسوء خسلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114                                     | <del>-</del>    | فيحيى طاهر الأثواب حسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41_*                                    | عروة بن الورد ٢ | ۸۰ ــ قــليــلِ عــيــبـه والهــم جـــمَ<br>ولــكــن الــغـنى ربِّ غــفــور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ייקנטייטייקנטיי | <ul> <li>وبالله الله السام المسلم المسل</li></ul> |
| ۸١                                      | ابنأبـيربيعة    | فيضحى وأما بالعشي فيخصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | •               | ٦٠ ـ أقـول لمّـا جـاءني فـخـره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77                                      | الأعشى          | سبحان من علقمة الفاخِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , A                                     | *.   1          | ٦١ ـ يحـيي بالـسـلام غـنيّ قـوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.4                                     | الشويعرالحنفي   | ويبخل بالسلام على الفقسيرِ<br>٦٢ ـ ألسيس المـوت بـيـنهـها سـواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.7                                     | الشويعرالحنقي   | الم المسيس المسوت المسيسي المسواء<br>إذا مساتسوا وصساروا في المقابسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • •                                     | ا رجال ي        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة     | القائل         | البيت                                                                    |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |                | ٦٣ ـ الـنازلـين بـكـل معنـرك                                             |
| ٣١         | خرنقبنتهفان    | والسطيب ون مسعاقد الأزر                                                  |
|            |                | ٦٤ _ فــان أقـام فقــد طـالت جهــالتـه                                   |
| 117        | -              | والمسرء يخملق طمورأ بعمد أطموار                                          |
|            |                | ٦٥ ــ مَنْ كان مسروراً بمقتــل مالــك                                    |
| 474        | الربيع العبسي  | فلیات نسوتسنا بوجه نهار<br>٦٦ ـ وإنّ أبانا كان حلّ ببلدة                 |
| VA         |                |                                                                          |
| <b>V</b> ¶ | موسى بن جابر   | سوئ بين قيس ِ غيلان والفزر<br>٦٧ ــ إنّ الشقي الـذي في النار منــزله     |
| 44         | صخربن حبناء    | والفوز فوز الـذي ينجـو من النـار                                         |
| , ,        | <i>U.y</i>     | 1۸ ـ لعمسرك لا أدري وإن كنتُ دارياً                                      |
| £٨         | الأسودبن يعفر  | شعیث بن سهم أم شعیث بن منقر                                              |
|            |                | ٦٩ ـ فليت فلاناً كان في بطن أمه                                          |
| VV         | نافع الأسلمي   | وليت فسلانــاً كــان ولــد حمــار                                        |
|            |                | ٧٠ _ أحافرةً عمل صلعٍ وشيب                                               |
| 170        | <del></del>    | معاد الله من سفه وعار                                                    |
|            | * . * <b>t</b> | ٧١ ـ مستقبلين شمال الشمال تضربنا                                         |
| ٧٢         | الفرزدق        | بحـاصب كنـديف القـطن منشـورِ<br>٧٢ ـ جـعـل البـيـت مـشـابــاً لهــم      |
| 44         |                | ٧١ ـ جمعيل البييب مستابيا هيم<br>ليس منه الدهر يقضون الوطرْ              |
| 17         | _              | یس سنه احدادر یفضیون انوطر<br>۷۳ ـ أنتم من عصبة مفتونة                   |
| ۳.         |                | ، ت .<br>في شسقاق وضلال وسعر                                             |
|            |                | ٧٤ ــ أنــتــم أوسط حــيّ عـــلمــوا                                     |
| ٣٠         | _              | بصغير الأمسر أو إحدى الكبسر                                              |
|            |                | ٧٥ ـ استحود الجبت عليكم إنكم                                             |
| 114        | حسان           | معسشر أهل فسسوق ويطر                                                     |
|            | , ,,           | ٧٦ ــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| 1.4        | النمربن تولب   | وجنته وسیاء درر<br>۷۷ أماً بالنتا کادا                                   |
| ٤٣         | ابنأحمر        | ٧٧ ــ أهــلَ بالـفـرقـد ركـبـانها<br>كــها أهــلّ الـراكــب المعــتـمــر |
| <b>6</b> 1 | این ، - سر     | سے اسی اسراسپ استسار                                                     |

| الصفحة | القائل           | البيت                                                                                                                               |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳    | امرؤالقيس        | ٧٨ ـــ تــراهـم إلى الداعي ســراعـاً كــأنهم<br>أبـــابيــل طـــير تحت دجن مستمـــر                                                 |
| ٦٩     | النمربن تولب     | <ul> <li>٧٩ ـ نعلفها اللحم إذا عبر الشجير</li> <li>والخيل في تعليفها اللحم الضير</li> <li>٨٠ ـ ولئين شيطت نيواها أو نيأت</li> </ul> |
| ۸۳     | طرفة             | لعلىٰ عهد حبيب معاشـرْ                                                                                                              |
| ۸٧     | أبوذؤيب          | ٨١ ــ ألـكني إلـيـهـا وخـير الـرسـو<br>ل أعــلمـهــم بنــواحــي الخبــر                                                             |
| 1.7    | طرفة             | ٨٢ _ في ملوك الناس من أمثالها<br>تبتري عبوذ القبويّ المستمبر                                                                        |
| 171    | علي بن أبسي طالب | ٨٣ ـ أنا الـذي سمتني أمي حيدرة<br>ضرغام آجام شديدٍ قسورة                                                                            |
|        |                  | حسرف السين                                                                                                                          |
| 44     | رؤبة             | ٨٤ _ إذا تستكو سنة حسوسا<br>تأكل بعد الأخضر اليبيسا                                                                                 |
| ۸۰     | الجعدي           | ٨٥ ـ فـأصـبح ذلـك كـالـسـامـري<br>إذ قال موسىٰ لـه: لا مساسـا                                                                       |
| ۹.     | العجاج           | ٨٦ ــ يا صاح هــل تعرف رســاً مكرســا<br>قـــال: نــعــم أعــرفــه وأبــلســا                                                       |
| ٨٠     | أبوزبيد          | ۸۷ _ خـلا أن العتـاق من المـطايـا<br>أحـسـن فـهـن إلـيـه شـوش                                                                       |
| ٤٨     | المتلمس          | ٨٨ _ حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها<br>حجرً عليك ألا تلك الـدهـاريسُ                                                                |
| ۳۷     | _                | ٨٩ _ ظلَّ أياماً له من دهره<br>يرمز الأقدوال من غير خرسْ                                                                            |
|        |                  | حرف الصاد                                                                                                                           |
| 47     | أمرؤ القيس       | <ul> <li>٩٠ ــ أمن ذكر سلمى إذا نأتك تنوص<br/>فتقصر عنها خطوة وتبوص</li> </ul>                                                      |

| صفحة       | القائل الد     | البيت                                                                                            |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | حرف الضاد                                                                                        |
| 44         | الفقيمي        | <ul> <li>٩١ ـ شيب أصداغي فرأسي أبيض</li> <li>محامل فيها رجال فُرَّضُ</li> </ul>                  |
|            |                | حرف العين                                                                                        |
|            |                | ۹۲ ــ فأدركت من قد كــان قبلى ولم أدع                                                            |
| ٤٥         | جويو           | بي عن القصائد مصنعا<br>لمن كان بعدي من القصائد مصنعا                                             |
|            |                | ٩٣ ـــ فإن تزجــراني يا ابن عفــان أنزَجــر                                                      |
| 4.5        | سويدبن كراع    | وإن تدعماني أحم عمرضا ممنعما                                                                     |
|            |                | ۹۶ ـ العلم والحلم حاتا كرم                                                                       |
| ٦٢         | _              | للمرء زين إذا هما اجتمعا ٩٥ ـ صنسوان لا يستتم حسنها                                              |
| ٦٢         | <u></u>        | الا بحمع لذا وذاك معا                                                                            |
|            |                | ٩٦ ــ وجــدك لـو شيء أتــانـا رســولـه                                                           |
| 74         | امرؤالقيس      | سواك ولكن لم نجد لىك مدفعا                                                                       |
|            |                | ٧٧ ــ تعـدون عقر النيب أفضـل مجـدكم                                                              |
| ٦٧         | جرير           | بني ضوطبري لـولا الكميّ المقنعـا                                                                 |
| ٨٤         | عديبنزيد       | <ul> <li>۹۸ _ وما خنت ذا عهد وأيت بعهـ ده</li> <li>ولم أحـرم المضـطر إذا جـاء قـانعـا</li> </ul> |
|            | ٠٠٠٠٠          | وم مستوريد بد المرا استقلت منه                                                                   |
| 117        | القطامي        | وليس بأن تتبعه اتباعا                                                                            |
|            | ·              | ١٠٠ فمها تشأ فنزارة تعطهم                                                                        |
| 141        | الكميتبن ثعلبة | ومها تسأ فإرة تحتعا                                                                              |
| <b>~</b> a |                | ا ١٠١ ـ أمن ريحانة الداعي السميع                                                                 |
| 17         | عمروبنمعديكرب  | يـؤرقـني وأصـحـابي هـجـوعُ<br>١٠٢ ـ فـواعـجبـاً حـتى كـليـب تـسبني                               |
| ٥٦         | الفرزدق        | ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                              |
|            |                | ١٠٣ ــ تناذرها الراقون من سوء رسمها                                                              |
| 7 £        | النابغة        | تسطلف حيناً وحيناً تسراجعُ                                                                       |

| الصفحة | القائل        | المبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |               | ١٠٤ ــ أليس ورائي إن تــراخـت منيـتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤     | لبيد          | لنزوم العصا تحني عليها الأصابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |               | ١٠٥ ــ ألا تنتقسين الله في جنب عــاشــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99     | جميل          | لے کبد حـرّی علیـك تقـطّع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1    | •; f          | ١٠٦_أمن المنون وريبها تستوجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 • 1  | أبوذؤيب       | والسدهسر ليس بمعتب مـن يجــزع<br>١٠٧ ــ فــعــد طـــلابهـــا وتــعـــز عـــنهــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 181    | بشر           | ب حصوب المساوع |
|        | •             | ١٠٨ ــ حـدثت نفسـك بـالــوفـــاء ولم تكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤     | الكلابي       | للغدر حائنة مغل الإصبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |               | ١٠٩ ـ بـدجـلة دارهـم ولـقـد أراهـم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٤     | ابن مفرغ      | بدجلة مهطعين إلى السماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | · i - ti      | ١١٠ ـ لمال المرء يتصلحه فينغني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٤     | الشماخ        | منفاقسوه أعمف من القنسوع<br>١١١ ــ قنوم إذا سمعنوا الصنوينخ رأيتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٠    | حميدبن ثور    | ما بين ملجم مهـره أو سـامـع<br>مـا بين ملجم مهـره أو سـامـع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |               | ١١٢ ــ إذا لم تصن عرضاً ولم تخشى خالقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77     | أبودلفالعجلي  | وتستح مخلوقاً فيها شئتَ فــاصنــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |               | ١١٣ _ أسمي ما يدريك أن رب فتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7    | الحادرة       | باكرت للنهم بكأس مترغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |               | حرف الـفـاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |               | ١١٤ ـ نــاج طــواه الأيــن ممــا وجــفــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧     | العجاج        | طسيّ اللياني زلفا فزلفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧     | العجاج        | سماوة الهلال حتى احقوقفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ٠ • ،         | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٥     | المنذربن درهم | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4    | -             | ١١٦ ـ إذا نهي السفسية جسرى إليه<br>وخسالف، والسفية إلى خسلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة | القائل         | البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177    | -              | ۱۱۷ ـ تصدى لها والدجى قد عكف<br>خيال هذه إليه الشعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                | حرف الشاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178    | خداشبنزهير     | ۱۱۸ ـ أنسانها عهامسرٌ يسرجسو قسرانها<br>فسأنسرعنها لمه كسأسها دههاقها<br>۱۱۹ ـ وتصبح عن غبّ السسرى وكأنمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰۰     | الأعشى         | ألمُّ بــه طــائـف من الجـن أولـقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4∨     | الأعشى         | ۱۲۰ ـ ولا الملك النعمان يسوم لقيته<br>بامته يعطي القطوط ويأفق<br>۱۲۱ ـ إني امرة قد حلبت الدهر أشطره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144    | الأقرع بن حابس | وساقني طبق منه إلى طبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۴     | القطامي        | ۱۲۲ ــ وجبت عـلى ركب تهـدُّ بهـا الصفـا<br>وعــلى كـلاكــل كـالنقيــل المـطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                | حرف الكساف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44     | خفافبن ذرية    | ۱۲۳ أقسول لـه والــرمـح يـأطــر متنــه<br>تــأمـــل خفــافـــا إنني أنـــا ذلــكا<br>۱۲۵ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰٤    | _              | لقد مریت أخاً ما كنان بمریكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1•     | زهير           | ١٢٥ ــ لئن حمللت بحبوً في بني أســدٍ<br>في دين عمرو وحالت بيننا فــدكُــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0    | زهير           | كأنك لا تفنى ولا أنت هــالـك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                | حرف السلام ١٣٧ ك ذير المراب أن المراب |
| ۳.     | الأخطل         | ١٣٧ ــ كسذبتك عنيــك أم رأيت بــواسطٍ<br>غلس الــظلام من الــربـــاب خيــالا<br>١٣٨ ــ هتفت بـــطه في القتـــال فلم يجــب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٨     | متمم بن نويرة  | فخفت لعمري أن يكون موائلا<br>فخفت لعمري أن يكون موائلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة | القائل        | البيت                                                                                             |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |               | ١٢٩ ـ أيسام قومي والجماعة كالذي                                                                   |
| ٤٤     | الراعي        | لزم الرحالة أن تميل مميلا                                                                         |
|        | •             | ١٣٠ _ يـوم عصيب بعصب الأبطالا                                                                     |
| ٥٦     | كعببنجعيل     | عصب القوي السلم الطوالا                                                                           |
|        |               | ١٣١ ـ أخليفة الرحمن إنَّ عشيسري                                                                   |
| 117    | الراعي        | أمسى سسراتهم عسزينا فلولا                                                                         |
|        |               | ١٣٧ ــ وأنستم عسبيد لئام الأصول                                                                   |
| ۲۸     | حسان          | طعامكم النفسوم والحسوقسل                                                                          |
|        |               | ١٣٣ _ دعــوت الله حــتى حــفــت ألا                                                               |
| ٣١     | شميربن الحارث | يكون الله يستمع ما أقول                                                                           |
|        |               | ١٣٤ ـ تــاثلني تـفـــير ميتٍ وميّت                                                                |
| *1     | الخليل        | فدونك قيد فسرت إن كنت تعقيل                                                                       |
|        |               | ۱۳۵ فے کہان ذا روح فہذلہك میّت                                                                    |
| 4.1    | الخليل        | وما الميت إلا مَن إلى القبـر ينقــل                                                               |
|        |               | ١٣٦ _ في المداني لتسليم على دمن                                                                   |
| ٤٩     | القطامي       | بالغمسر غيّسرهن الأعصسر الأول                                                                     |
|        |               | ١٣٧ ــ فـــا نفع المستــأخــرين نكــوحهم                                                          |
| ٥٢     | _             | ولا ضرّ أهل السابقات التعجيـل                                                                     |
|        | *             | ١٣٨ ـ إن الـــــــــــ الســـــاء بنى لنــا                                                       |
| ۸۹     | الفرزدق       | بيشاً دعائمه أعز وأطول                                                                            |
|        | <b>\$</b>     | ١٣٩ ـ لـعـمــرك مـا أدري وإني لأوجــل                                                             |
| 4 •    | معن بن أوس    | عملى أينا العمدو المنيمة أول                                                                      |
|        | li            | ١٤٠ _أفاطم مهالا بعض هذا التدليل                                                                  |
| ۲V     | أمرؤالقيس     | وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي                                                                      |
| adrid. | -11 s (       | ١٤١ فقلت: يميين الله أبرح قاعدا                                                                   |
| 44     | امرؤالقيس     | ولـو قطعـوا رأسي لديـك وأوصالي                                                                    |
| wz     | :11.5         | ١٤٢ ــ فصـــرنــا إلى الحسنى ورقٌ كـــــلامنــا<br>: : تُـــــنـا بــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٤     | امرؤالقيس     | فرضتُ فذلت صعبة أي تذلال                                                                          |
| 114    | z[[+ _]       | ١٤٣ ـ فإن تك قبد ساءتك مني خليقة                                                                  |
| 119    | امرؤالقيس     | فسلي ثيابي من ثيابك تنسل                                                                          |

| الصفحة | القائل           | البيت                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  | ١٤٤ ــ كدأبك من أم الحويوث قبلها                                                |
| 40     | امرؤالقيس        | وجساءتها أم السرساب بمسأسسل                                                     |
|        |                  | ١٤٥ فرع نبع يهلتز غلصان ال                                                      |
| ٦٢     | الأعشى           | ــممجد كثير الندى شديـد المحال                                                  |
|        |                  | ١٤٦ أبوك خمليفة ولمدتمه اخرى                                                    |
| *1     | الأعشى           | وأنـت خـليـفـة ذاك الكــمــال                                                   |
|        |                  | ١٤٧ ـ ظنني بهم كعسى وهم تبنوفة                                                  |
| ۴۰     | ابن مقبل         | يستنسازعسون جسوائسز الأمسشال                                                    |
|        | _                | ١٤٨ ـ إذا لسعته النحل لم يسرج لسعها                                             |
| 00     | أبوذؤيب          | وحمالفها في بيت نــوب عــوامـــل                                                |
|        | te (* .te        | ١٤٩ ــ وإن أنــا يــومــاً غيبـني غيــابــة<br>في داري مرف الذرات الأدرا        |
| ٥٨     | المنخل العنبري   | فسيروا مسيري في القرابة والأهــل                                                |
|        |                  | ١٥٠ ـ يسريد السرمح صدر أبي بسراء                                                |
| ٧٥     | الحارثي          | ويسرغب عن دماء بني عقيل الحديدة النبع ينبت في الأحجار ضاحية                     |
| ۸۲     |                  | والنخل ينبت بين الماء والعجل والعجل                                             |
| Λ1     | _                | •                                                                               |
|        | .,               | ۱۵۲ ــ لقد كذب الواشون ما بحت عندهم                                             |
| ۸۷     | كثير             | بسسر ولا أرسلتهم بسرسول<br>۱۹۳-أجُبيل إن أباك كارب يومه                         |
| 4.4    | عبدقيس           | ف إذا دعيت إلى المكارم ف عجل                                                    |
| 1,,    | 0.5.4            | ١٥٤ ـ أتجعلنـا جسـراً لكـلب قضـاعــة                                            |
|        | . <1             |                                                                                 |
| ٧٥     | الكميت           | ولست بنسي في معــدٌ ولا دخــل<br>١٥٥ــــاِنَ تــقـــوى ربــنــا خـــير نــفـــل |
| ٥١     | لبيد             | ويسإذن السلَّه ريسشي وعسجسل                                                     |
| -,     |                  | ١٥٦ ـ فـــإذا جـــوزيت قـــرضـــا فـــاجـــزه                                   |
| 111    | لبيد             | إنما يجسزي الفتى ليس الجمسل                                                     |
| 1 ( )  | <del>- 4.7</del> | ١٥٧ _عسلان الدئب أمسىٰ قاربا                                                    |
| 9.8    | الجعدي           | بسرد السليسل عسليه فسنسسل                                                       |

## حرف المسم

|     |                  | ١٥٨ ــ وأغفــر عــوراء الكــريــم ادخـــاره                              |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣  | حاتم طييء        | وأعرض عن شتم اللئيم تكرما                                                |
|     |                  | ١٥٩_وإن أتاه خليل يـوم مسغبـة                                            |
| £ Y | زهير             | يقبول: لا عاتب ما لي ولا حبرم                                            |
| ٤٧  | al f             | ١٦٠_رفوني وقالوا: يـا خويلد لم تـرع                                      |
| 4.4 | أبوخراش          | فقلت وأنكرت الموجموه: هم هم                                              |
| ٦.  | عدالأعا القش     | ۱۶۱ ـ نهارك يـا مخبـون سـهـو وغفـلة<br>ولـيـلك نــومُ والــردى لــك لازم |
| •   | عبدالأعلى القرشي |                                                                          |
| ٦.  | عبدالأعلى القرشي | ۱۹۲ _ وسعيك فيها سوف تكسره غبّه<br>كذلك في الدنيا تعيش البهائم           |
|     | <u>.</u>         | ١٦٣ ـ إني امرؤ لجّ بي حب فأحرضني                                         |
| ٦٠  | العرجي           | حتىٰ بليت وحتى شفَــني السقم                                             |
|     | -                | ١٦٤ ـ وقد علب السرقاب كأنهم                                              |
| ٧١  | لبيد             | يجناني والمحصية فسنام                                                    |
|     |                  | بن ترسمت من خرقاء منزلة                                                  |
| ۷١  | ذوالرمة          | ماء الصبابة من عينيك مسجوم                                               |
|     |                  | ١٩٦ _أمين عجبُ في العباد مسوّم                                           |
| 40  | علي بن أبسي طالب | بخاتم رب قناهم للخنوائم                                                  |
| ٤٢  |                  | ١٦٧_لــو قلت مــا في قــومهــا لم تيثم                                   |
| • 1 | حكيم بن معية     | يفضلها في حسب ميسم                                                       |
| ٤٩  | لبيد             | 17۸_ولكنا نعِضَ السيف منها<br>بأسوق عافيات اللحم كوم                     |
| •   | - <del>1.</del>  | _                                                                        |
| ٥٢  | حسان             | ١٦٩_لعمرك أنَّ إلىك من قبريش<br>كال السقب من رأل النعام                  |
|     |                  | ١٧٠ ــ هتكت لــه بالـرمـح حَضني قميصــه ٍ                                |
| ٧٠  | شريح بن أوفي     | فخر صريعا لليدين وللعم                                                   |
|     | ÷                | ١٧١ ــ ولما وردن المناء زرقا جمامه                                       |
| ٧٧  | زهير             | وضعن عصى الحاضر المتخيم                                                  |

| الصفحة     | القائل          | البيت                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                 | ١٧٢ ــ بهـــا العــين والأرام بمشــين خلفــة                                                                                |
| ۸٦         | زهير            | وأطسلاؤها ينهضن في كسل مجشم                                                                                                 |
|            |                 | ١٧٣ _ فـــإن تنكحي أنـكـح وإن تتـــأيمــي                                                                                   |
| ٨٥         | _               | مدى الدهر ما لم تنكحى أتأيم                                                                                                 |
|            |                 | ١٧٤ ـ يحسيى بالسسلامة أم بكسر                                                                                               |
| 11.        | _               | وهـل لك بعـد رهـطك من سـلام                                                                                                 |
|            |                 |                                                                                                                             |
|            |                 | حرف النسون                                                                                                                  |
|            |                 | ١٧٥ ــ وعـــالـــوا عـــن الحـق في ســـكـــرة                                                                               |
| ٤٠         | ابنرواحة        | وطغيانهم جهرة يعمهونا                                                                                                       |
|            |                 | ١٧٦ ــ ولقد تسقطني الوشاة فصادقوا                                                                                           |
| **         | جرير            | حصراً بسوك يا أميم ضنينا                                                                                                    |
|            |                 | ۱۷۷ ـ تـ ظل جـيـاده نـوحـاً عـليـه                                                                                          |
| 41         | عمروبن كلثوم    | مـقـلدة أعـنـتـهـا صـفـونـا<br>۱۷۸ ـقـرينـاكـم فـعـجـلنـا قـراكـم                                                           |
| ٥٧         | عمروين كلثوم    | قبيسل الصبح مرداة طحون                                                                                                      |
| -,         | (5 0.5)         | ١٧٩ ـ وقسالسوا لجسهسالهسم: راعسنسا                                                                                          |
| 79         | _               | وليّاً بالسنتهم ينطقونا                                                                                                     |
|            |                 | ١٨٠ ــ تخوّف الرحــل منها بعــدمــا سمنت                                                                                    |
| 79         | أبوكبير         | كما تخوف عود النبعة السفن                                                                                                   |
|            |                 | ١٨١ ــ رمـــاني بــأمـــرٍ كنت منــِه ووالـــدي                                                                             |
| **         | الأزرقبن طرفة   | بريشأ ومن أجسل السطوي رماني                                                                                                 |
|            |                 | ۱۸۲ ـ ومنه مهین قبذفین میرتسین                                                                                              |
| 20         | الخطام المجاشعي | ظهسراهما مشل ظهور التسرسين                                                                                                  |
|            | Nn ·            | ۱۸۳ ـ الله إن كـرهـت كـفـي مـنــادمـتي<br>اثار الكناب الكانات الكانات الكانات الكانات كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>£</b> 7 | ذوالإصبع        | لقلت للكف: بيني إن كسرهـتيـني<br>١٨٤_إنَّ السفــاهـة طــه من خـــلائقكم                                                     |
| ٧٨         | يزيدبن المهلهل  | ۱۸۱۰ _ إن السبب عن من من الله أرواح المسلاعين الله أرواح المسلاعين                                                          |
| •          | U + U, "J"      | C C                                                                                                                         |

| الصفحة | القائل          | البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110    | الشماخ          | ۱۸۵ ـ إذا ما راية رفعت لمجد<br>تلقاها عبرابة بالبيمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٥     | الأعشىٰ         | ١٨٦ فإن يستفافوا إلى حلمه يضافوا إلى عادل قد عدن الله عادل الله عدن الله عادل الله عدد الله |
| V4     | ابن قيس الرقيات | ۱۸۷ و و قبلن: شیب قبل عبلا<br>ك وقبل كبرت فقبلت: إنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y £    | الفرزدق         | ١٨٨ ــ تـعـــال فـــان واثقــتـني لا تخــونـني<br>نكن مثــل مَنْ يــا ذئب يصــطحبــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                 | حرف البهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                 | ١٨٩ _ عصاني إليها القلب إني الأمسرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **     | أبوذؤيب         | سميع فيا أدري أرشد طلابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                 | ١٩٠ ـ فياتوا تعــد النجم في مستحيــرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠٤    | الراعي          | سريع بأيــدي الآكلين جمـودهـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨     | توبة الحميري    | ١٩١ - ألا زعمت ليلى بأن فاجسر<br>لنفسي تقاها أو عليَّ فجورها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4    | توبةالحميري     | ١٩٢ ـ حمامة بطن المواديسين تسرنمي سطيرها سقيت من الغر الغوادي مطيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۲۴    | أبوالنجم        | 19۳_تمشي الهــوينــا مــائـــلًا خمــارهــا<br>قـد أعصرت أو قـد دنا إعصــارهــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                 | ١٩٤_في سنـة قد كشف عن ساقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 118    | رؤبة            | حسراء تبري اللحم عن عسراقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳     | أبومحجن         | ١٩٥ ــ ولا تـــدفـنـــوني في الفـــلاة فـــإنــني<br>أخـــاف إذا مـــا مــت ألا أذوقهـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144    | أبوذؤيب         | ١٩٦ ــ ومــرفقهـــا ضخم إذا هــي أرسلت<br>وإن كفتت كـانت لـطيفـاً كفـاتهــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                 | ١٩٧ _ وإذا تجـوزهـا حـبال قـبـيـلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸     | الأعشى          | أخذت من الأخرى إليك حبالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                 | ١٩٨ ـ فغدت كلا الفرحين تحسب أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117    | لبيد            | ممولئ المخافسة خلفهما وأمسامهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| لصفحة | القائل ا         | البيت                                                                                           |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | ١٩٩ تــراك أمــكــنــة إذا لم أرضــهمـا                                                         |
| ۳۷    | لبيد             | أو يعتلق بعض النفسوس حمامهما                                                                    |
|       |                  | ٢٠٠ فتسوسيطا عسرض السبري فغسادرا                                                                |
| ٧٦    | لبيد             | مسجسورة مشجساورا قسلامها                                                                        |
|       |                  | ٢٠١ ــ صحبتك إذ عيني عليها غـشــاوة                                                             |
| 4 5   | المخزومي         | فلها انجلت قطعت نفسي أذيمها                                                                     |
|       | t i              | ۲۰۷ ــ الـــظاعنــون ولمــا يـــظعنــوا أحـــدا                                                 |
| ۳۱    | مالكبنخياط       | والقائلين: لمن دار نخليها                                                                       |
| 1     |                  | ٣٠٣ ــ عـــلُ صــروف الــــدهـــر أو دلاتهـــا                                                  |
| 1     | _                | تبدلسلنا البلمية من لماتها                                                                      |
| ,     | _                | فتستريح النفس من زفراتها                                                                        |
| ££    | خوات             | <ul> <li>٢٠٤ وأهــل خبـاء صــالـح ذات بينهم</li> <li>قـد احتربوا في عـاجـل أنـا آجله</li> </ul> |
| **    |                  | عد معربوري عابس عد ميريه<br>۲۰۰-فارب زيار لم تارده ماريمه                                       |
| 41    | ر <b>ۇبة</b>     | ضليل أهبواء الصبي تندمه                                                                         |
|       |                  | ٢٠٦_فظللنا بنعمة واتكأنا                                                                        |
| ٥٩    | جميل العذري      | وشربنا الحلل من قلله                                                                            |
|       |                  | ٢٠٧ _ إِنَّ مـن سـاد تـم سـاد أبـوه                                                             |
| 14+   | أبونواس          | ثـم سـاد قـبـل ذلـك جـدّهٔ                                                                      |
|       |                  | ٢٠٨ ــ أنسا ابن عم الليسل وابن خسالمه                                                           |
| 174   | علي بن أبسي طالب | ماذا يريني الليل من أهواك                                                                       |
|       |                  | إذا سجى دخلت في سرباله                                                                          |
|       |                  | ٧٠٩ ـيا علقمة يا علقمة                                                                          |
| 145   | _                | خـير تمـيــم كـلهـا وأكــرمــه<br>٢١٠ـــان أبــاهـا وأبـا ابــاهــا                             |
| ٧٩    | أبوالنجم         | قد بلغا في المجدد غايتناها                                                                      |
| • •   | h-;,3;.          | ن مارس مارس مارس مارس مارس مارس مارس مارس                                                       |
|       |                  | حرف البياء                                                                                      |
|       |                  | ٢١١ ــ ومكــاشــح لــولاك أصبح جــانحـا                                                         |
| ٥٢    | الله هرمه        | للسلم يسرقي حيني وضبابي                                                                         |
|       |                  |                                                                                                 |

| الصفحة | القائل  | البيت                                 |
|--------|---------|---------------------------------------|
|        |         | ٢١٢ ـ حــارث قــد فــرَّجـت عـني همي  |
| 40     | رؤبة    | فخام ليلي وتجلئ خحجي                  |
|        |         | ٢١٣ ـ ألا أبلغ بنني عسمسرو رسسولا     |
| ٤٩     | الشويعر | فإني عسن فتاحمتكم غلني                |
|        |         | ٢١٤ ـ يـا عين جـودي بدمـع غـير ممنـون |
| 144    | _       | فسإن إهراق دمع منك يشفيني             |



## (٤)فهرس الأعلام

أبو ذؤيب الهذلي: ١٢٢.

أبو النجم: ١٢٣.

الأصمعي: ٣٥.

امرؤ القيس: ٣٣، ٣٨، ١١٩، ١١٣.

جريسر: ٣٩.

حسان بن ثابت: ٦٥، ١١٣

الحسن البصري: ٧٣.

الحسين بن الفضل: ١٢٣.

الخليل بن أحمد: ٨٤.

ذو الرمة: ٣٧.

سعيد بن المسيب: ١٢٢.

السمولي: ٦٦.

سيبويه: ۱۳۲.

شعبة (أبو بكر) القارىء: ٦٦.

الشماخ: ١١٥.

الضحاك: ٥٩، ٧٣، ١٢٣.

طرفة: ٨٣.

عاصم القارىء: ٦٦.

عبد الله بن رواحة: ٤٠.

عبد الله بن عباس: ۲۸، ۲۵، ۲۵، ۷۲، ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۲۰،

عبد الله بن قتيبة: ١١٤.

عبد الله بن مسعود: ۱۲۳.

عكرمة مولى ابن عباس: ١٢٠.

علي بن أبي طالب: ٣٥، ١٢٠، ١٢٨،

. 171

عمرو بن كلثوم: ٥٧.

عيسى عليه السلام: ٧٦.

الفراء: ١٣٠

قتادة: ۷۳، ۲۰۱.

القطامي: ٨٣.

الكلبى: ٢٨، ١١٥.

لبيد: ٧٦، ١١٢.

المبرد.

مجاهد: ۱۰۲، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۷،

. 114

مريسم: ٣٦.

مقاتــل: ۲۸، ۷۳، ۱۱۰.

النابغة: ٣٦.

## (٥)فهرس المراجع والمصادر

- ١ \_ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: للبناء الدمياطي، طبع القاهرة.
  - ٣ الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي، دار المعرفة ـ بيروت.
  - ٣ \_ الاختيارين: للأخفش الأصغر، تحقيق د. قباوة، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
    - إساس البلاغة: للزمخشري، دار المعرفة \_ بيروت.
    - الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني، مكتبة الرياض الحديثة.
      - ٦ الأغاني: لأبى الفرج الأصبهاني، مكتبة الرياض الحديثة.
      - ٧ ــ أمالي القالي: لأبسي علي القالي، دار الأفاق الحديثة ــ بيروت.
        - ٨ = أمالي اليزيدي: لليزيدي، عالم الكتب = بيروت.
- البرهان في علوم القرآن: للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة ــ بيروت.
- ١٠ ــ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزآبادي، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية ــ بيروت.
- 11 \_ بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة: للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر \_ بيروت.
  - ١٢ ـ تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان، ترجمة عدد من الكُتَّاب.
  - ١٣ \_ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
    - 1٤ ــ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر.
      - ١٥ \_ تفسير القرطبي: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
    - ١٦ ــ تفسير روح المعاني: للألوسي، دار إحياء التراث العربـي.
  - ١٧ ــ تفسير الماوردي «النُّكَت والعيون»: للإمام الماوردي، تحقيق خضر محمد خضر، طبع الكويت.
    - ١٨ \_ تهذيب إصلاح المنطق: للتبريزي، تحقيق الدكتور فوزي مسعود، طبع مصر.
    - 19 ـ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر، طبع دار الكتب العلمية ــ بيروت.

- ٧٠ ــ الجمل في النحو: للفراهيدي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة ــ بيروت.
  - ٢١ ــ الجيم في اللغة: لأبى عمرو الشيباني، تحقيق عبد الكريم العزباوي، طبع مصر.
    - ٧٢ ... حاشية الشيخ زادة على البيضاوي، المكتبة الإسلامية.
    - ٣٣ \_ الحيوان: للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربس.
      - ٧٤ \_ خِزانة الأدب: للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، طبع مصر.
    - ٧٥ \_ الخصائص: لابن جنّى، تحقيق محمد على النجار، طبع دار الهدى ــ بيروت.
      - ٣٦ \_ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي، طبع دار الفكر.
- ٢٧ \_ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي، تحقيق د. أحمد الخراط، طبع دار القلم \_ دمشق.
  - ۲۸ ــ ديوان امرىء القيس، طبع بيروت.
  - ٢٩ \_ ديوان أمية بن أبى الصلت، تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي، طبع دمشق.
    - ٣٠ ــ ديوان بشر بن أبى خازم، تحقيق د. عزة حسن، وزارة الثقافة ــ دمشق.
      - ۳۱ ـ دیوان جریر، طبع دار صادر ـ بیروت.
      - ۳۲ ـ ديوان جميل بڻينة، طبع دار صادر ـ بيروت.
        - ۳۳ ـ ديوان حسان بن ثابت، طبع دار صادر.
          - ٣٤ ـ ديوان حاتم الطائي، طبع دار صادر.
  - ٣٥ ــ ديوان الحُطيئة بشرح ابن السكيت، تحقيق د. نعمان طه، مكتبة الخانجي ــ مصر.
    - ٣٦ ـ ديوان دريد بن الصمة، تحقيق محمد خير البقاعي، دار الصعب ـ بيروت.
      - ٣٧ ــ ديوان ذي الرمة، المكتب الإسلامي ــ بيروت.
      - ٣٨ ــ ديوان رؤبة بن العجاج، نشرة وليم بن الورد، تصوير بيروت.
        - ٣٩ ـ ديوان الراعي النميري، جمعه رانيهرت، بيروت.
        - ٤٠ ــ ديوان زهير بن أبني سلميٰ، طبع دار صادر ــ بيروت.
      - ٤١ ـ ديوان الشماخ، تحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف ـ مصر.
- ٤٢ ــ ديوان طرفة بن العبد بشرح الشنتمري، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال، طبع مجمع اللغة ــ دمشق.
  - ۲۶ ـ دیوان عروة بن الورد، طبع دار صادر ـ بیروت.
  - \$\$ \_ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق د. محمد يوسف نجم، دار صادر \_ بيروت.
    - ديوان العجاج، تحقيق د. عبد الحفيظ السفلي، دمشق.
      - ٤٦ ــ ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار صادر ــ بيروت.
    - ٤٧ ــ ديوان على بن أبسى طالب، جمع نعيم زرزور، دار الباز بمكة المكرمة.
      - ٤٨ ـ ديوان الفرزدق، تحقيق على فاعور، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- ٤٩ \_ ديوان النابغة الجعدي، طبع المكتب الإسلامي \_ بيروت.
  - م \_ ديوان النابغة الذبياني، دار صادر \_ بيروت.
- ديوان يزيد بن مفرّغ الحميري، تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة ــ بيروت.
  - ٧٥ \_ ذيل الأمالي: للقالي، طبع دار الأفاق الحديثة \_ بيروت.
  - ٥٣ ــ ربيع الأبرار: للزنخشري، تحقيق د. سليم النعيمي، وزارة الثقافة ــ بغداد.
  - ٥٤ ــ سمط اللآلىء، لأبى عبيد البكري، تحقيق الميمني، دار الحديث ــ بيروت.
  - ٥٥ \_ سير أعلام النبلاء: للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإخوانه، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
    - ٥٦ \_ شرح أشعار الهذليين: للسكري، تحقيق عبد الستار فراج، دار العروبة ــ مصر.
    - ٥٧ \_ شرح أبيات سيبويه: لابن السيرافي، تحقيق د. محمد علي سلطاني، دار المأمون ــ دمشق.
      - ٨٥ \_ شرح ألفية ابن مالك: لابن عقيل، تحقيق محي الدين عبد الحميد، طبع بيروت.
        - ٩٥ \_ شرح القصائد المشهورات: للنحاس، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
  - ٦٠ ــ شرح قطر الندى وبلّ الصدى: لابن هشام، تحقيق محى الدين عبد الحميد، طبع بيروت.
    - ٦١ \_ شرح جمـل الزجاجي: لابن عصفور، تحقيق د. صاحب أبو جناح، طبع العراق.
      - ٦٢ ـ شرح الكافية: للرضى الإستراباذي، طبع بيروت.
      - ٦٣ ــ شعر الحارث خالد المخزومي، تحقيق د. يمين الجبوري، طبع بغداد.
    - ٦٤ ـ شعر عمرو بن أحمر الباهلي، تحقيق د. حسين عطوان، مجمع اللغة العربية ــ دمشق.
      - ٦٥ ـ شعر النمر بن تولب، صنعة د. نوري حمودي، طبع بيروت.
    - ٦٦ ــ الشعر والشعراء: لابن قتيبة، تحقيق د. مفيد القمحة، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- 77 ـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: للحميري، تصحيح القاضي عبد الله الجرافي اليمني، دار الكتب.
  - ٦٨ ـ ضرائر الشعر: لابن عصفور، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس ــ دمشق.
    - 79 ــ طبقات فحول الشعراء: لابن سلام الجمحي، تحقيق محمود شاكر، بيروت.
    - ٧٠ ــ العقد الفريد: لابن عبد ربه، تحقيق سعيد العريان، دار الفكر ــ بيروت.
    - ٧١ \_ عين الأدب والرياسة: لأبى الحسن بن هذيل، مكتبة البابسي الحلبسي بمصر.
  - ٧٢ \_ غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري، نشر ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية.
- ٧٣ ـ فصل المقال بشرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد البكري، تحفيق د. عابدين و د. إحسان عباس،
   طبع بيروت.
  - ٧٤ ـ لسان العرب: لابن منظور، دار الفكر.
  - ٧٥ \_ المدخل لعلم تفسير كتاب الله: للحدّادي، تحقيق صفوان داودي، دار القلم \_ دمشق.
    - ٧٦ \_ معجم البلدان: لياقوت الحموي، دار الفكر \_ بيروت.
      - ٧٧ \_ معجم الشعراء: للرزباني، دار الكتب العلمية.

- ٧٨ \_ المؤتلف والمختلف: للآمدى، دار الكتب العلمية.
- ٧٩ \_ معانى القرآن: للأحفش، تحقيق د فائز فارس، طبع الكويت.
- ٨٠ \_ معاني القرآن: للفراء، تحقيق محمد على النجار ومحمد يوسف النجاتي، القاهرة.
  - ٨١ \_ مغنى اللبيب: لابن هشام، تحقيق د. مازن المبارك، دار الفكر.
    - ٨٢ \_ المقتضب للمبرد، تحقيق عبد الخالق عضيمة، القاهرة.
    - ٨٣ \_ منار الهدى في الوقف والابتدا: للأشموني، طبع مصري.
  - ٨٤ \_ المفضليات: للضبى، تحقيق عبد السلام هارون، طبع بيروت.
- ٨٥ \_ نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار: لابن درهم، طبع المكتب الإسلامي \_ دمشق.
  - ٨٦ \_ النوادر في اللغة: لأبسى زيد، تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد، بيروت.
    - ٨٧ \_ وفيات الأعيان: لابن خَلَّكان، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت.

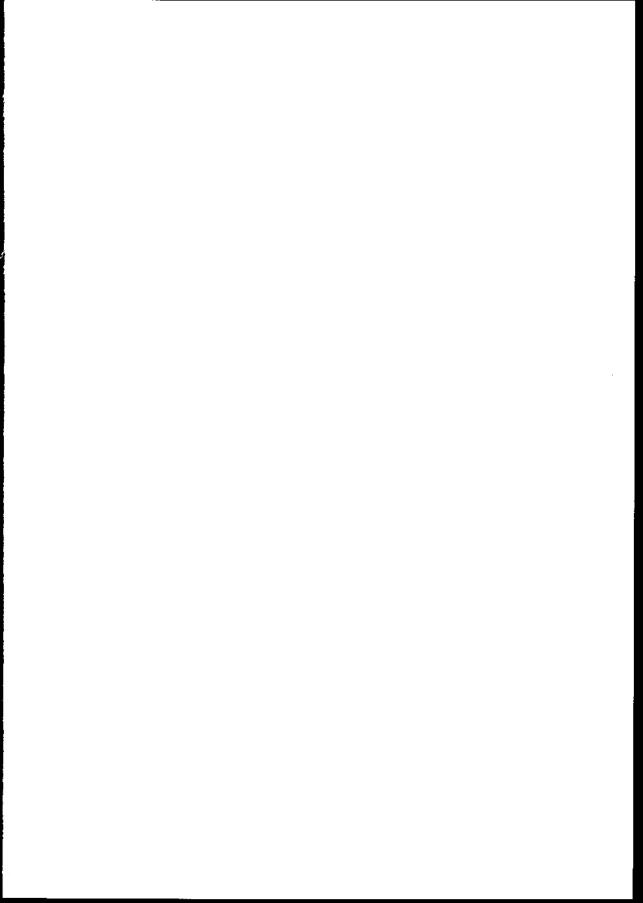

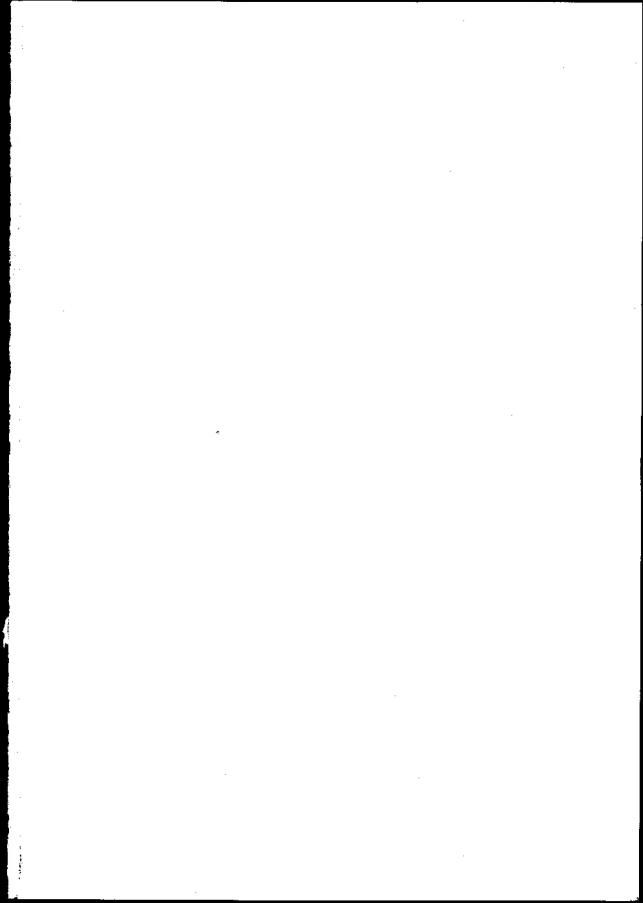

أخطاء وقعت سهواً في كتاب الموضح في التفسير

| قم السطر | رقم الصفحة رأ | الصــواب          | الخطأ                    |
|----------|---------------|-------------------|--------------------------|
| ŧ        | 14            | المتهلل           | الهلل                    |
| **       | <b>*</b> *    | مفريَّة           | مغريَّة                  |
| 17       | ٤o            | جزءا              | جزءأ                     |
| ۳ .      | ٥٨            | غيابة             | غيابة                    |
| ٣        | ٦٢            | الشاعر            | الشااعر                  |
| 1.       | <b>V1</b>     | ديوانه            | ديانه                    |
| 1        | vv            | جامه              | حامه                     |
| 11       | 110           | ما يقول           | يا يقول                  |
| 17       | 110           | لا أعادي          | لا أعادتي                |
| ir -     | 110           | سائلي             | ساء ل                    |
| ٤        | 141           | أي: تجاوز، الحرف: | اي: تجاور الحر <b>ف،</b> |

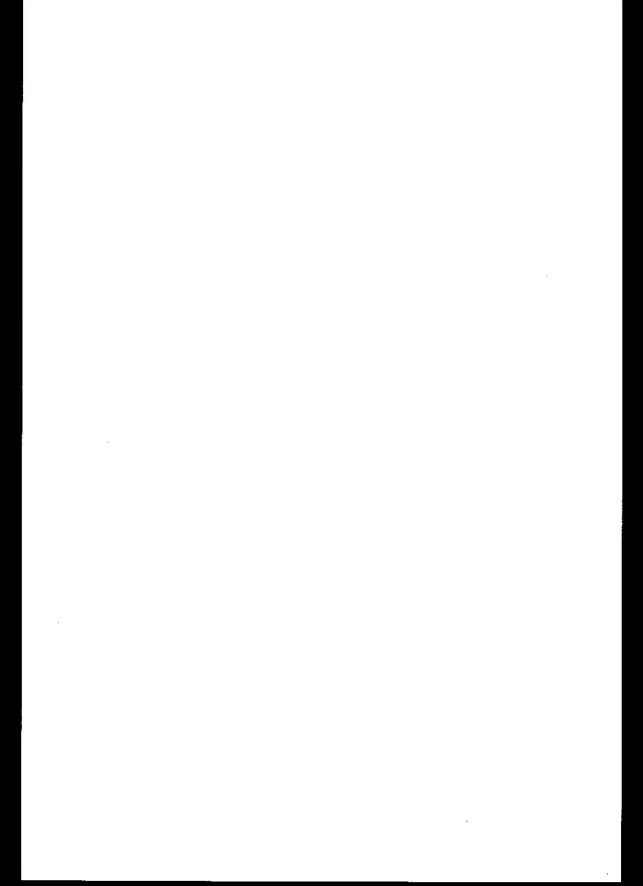